سلسلة نصوص تراثية للباحثين (٣٥)

" أَلاَ أُحْبِرُكُم "

ممّا أخبرَنا به النّبي صلى الله عليه وسلم

و ايوسيف برجمود الطوشاق

23312

نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة ومتاح لكل أحد الاستفادة منها

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق يوسف بن حمود الحوشان برمهود برمهود الحوشان برمهود الحوشان برمهود الحوشان برمهود الحوشان برمهود برمه

https://t.me/dralhoshan

١. "٣٩٤ - عن عروة، عن عائشة (ح) وعن حفص بن عبيد الله بن أنس، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ:

«ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ يدع العصر، حتى إذا كانت بين قرين شيطان، أو على قرين الشيطان، قام فنقرهن كنقرات الديك، لا يذكر الله فيهن إلا قليلا» (١).

أخرجه أبو يعلى (٢٦٤٦). وابن حبان (٢٦٠) قال: أخبرنا أبو يعلى، بالموصل، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنيه أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة (ح)

قال: وحدثني أسامة بن زيد، أن حفص بن عبيد الله بن أنس حدثه، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره.

• أخرجه أحمد ٢٤٧/٣ (٢٤٧/٣) قال: حدثنا هارون، قال ابن وهب: وحدثني أسامة بن زيد، أن حفص بن عبيد الله بن أنس حدثه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله عليه:

«ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ يدع العصر، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، أو على قرني الشيطان، قام فنقرها نقرات الديك، لا يذكر الله فيها إلا قليلا».

ليس فيه حديث عائشة (٢).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأبي يعلى.

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۷٤)، وأطراف المسند (۲۱). والحديث؛ أخرجه البزار ۱۸/(۱۳۸).." (۱)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١/٢٥٥

### ٢. "- كتاب الصيام

٥٠٢٦ عن أنس بن مالك، عن عبادة بن الصامت قال:

«خرج علينا رسول الله على، وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال رسول الله على: إني خرجت إليكم وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، فكان بين فلان وفلان لحاء، فرفعت، وعسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في العشر الأواخر، في الخامسة، والسابعة، والتاسعة» (١).

- وفي رواية: «التمسوها في تاسعة، وسابعة، وخامسة، يعني ليلة القدر» (٢). أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٧٤) و ٧٣/٣ (٤٠٢٩) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن حميد. و «أحمد» ٥/٣١٣ (٣٤٠٣) قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن حميد. وفي (٢٣٠٤٠) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن حميد. وفي (٢٣٠٤٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا ثابت البناني، وحميد. وفي ٥/٣١٩ (٣٩٠٩) قال: حدثنا عبيدة، وقال: التمسوها في التاسعة التي تبقى. و «الدارمي» (٩٠٩) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد. و «البخاري» ١٩٩١ (٩٤) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد. و «البخاري» ١٩٩١ (٩٤) قال: أخبرنا عميد، و قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد. وفي ٣/٣٤ (٣٠٢٦) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حميد. و «النسائي» و «الكبرى» (٣٠٨٠) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن حميد. و «النسائي» في «الكبرى» (٣٨٠٠) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا حميد.

- (١) اللفظ للدارمي.
- (٢) اللفظ لأحمد (٢٣٠٤٣).." (١)

«لا يدخل الجنة منان».

يأتي إن شاء الله تعالى، برقم ().

• وحديث عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:

«ألا أخبركم بشر الناس؟ قلنا: نعم، يا رسول الله، قال: الذي يسأل بالله، ﷺ، ولا يعطى به».

يأتي إن شاء الله تعالى، برقم ().."(٢)

٤. "٥٧٥٣ عن أبي ظبيان، عن ابن عباس؟

«أن نبي الله على أقبل إليهم مسرعا، قال: حتى أفزعنا من سرعته، فلما انتهى إلينا قال: جئت مسرعا، أخبركم بليلة القدر، فأنسيتها بيني وبينكم، ولكن التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» (١).

- وفي رواية: «أقبل نبي الله على مسرعا، ونحن قعود، حتى أفزعنا سرعته إلينا، فلما انتهى إلينا سلم، ثم قال: قد أقبلت إليكم مسرعا، أخبركم بليلة القدر، فنسيتها فيما بيني وبينكم، فالتمسوها في العشر الأواخر» (٢).

أخرجه أحمد ٢/٩٥١ (٢٣٥٢) قال: حدثنا عبيدة. و «البخاري»، في «الأدب المفرد» أخرجه أحمد ٨١٣) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير.

كلاهما (عبيدة بن حميد، وجرير بن عبد الحميد) عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه أبي ظبيان، فذكره (٣).

(٢) اللفظ للبخاري في «الأدب المفرد».

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٠ (٢٧/١

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٢ / ١ ٤

- (٣) المسند الجامع (٦٤٤٠) وأطراف المسند (٣٢٢٦)، ومجمع الزوائد ١٧٨/٣. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٦٢١).. (١)
- ٥. "٩٩١ عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله على:
   «ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، العؤود على زوجها، التي إذا
   آذت، أو أوذيت، جاءت حتى تأخذ بيد زوجها، ثم تقول: والله، لا أذوق غمضا حتى ترضى».

أخرجه النسائي، في «الكبرى» (٩٠٩٤) قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا خلف، وهو ابن خليفة، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، فذكره (١).

(١) تحفة الأشراف (٥٦٤٣)، ومجمع الزوائد ٢/٤.

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٤٦٧ و١٢٤٦٨)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٨٣٥٨).." (٢)

٦. "٦٤٧٠ عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؟

«أن رسول الله على خرج عليهم وهم جلوس، فقال: ألا أحدثكم بخير الناس منزلة؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: رجل ممسك برأس فرسه، في سبيل الله، حتى يموت، أو يقتل، أفأخبركم بالذي يليه؟ قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: امرؤ معتزل في شعب، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعتزل شرور الناس، أفأخبركم بشر الناس منزلة؟ قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: الذي يسأل بالله (١)، ولا يعطى به» (٢).

- وفي رواية: «ألا أخبركم بخير الناس؟ إن خير الناس، رجل يمسك بعنان فرسه، في سبيل الله، و أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنمه، يؤدي حق الله فيها، و أخبركم بشر الناس، رجل يسأل بالله ولا يعطى به» (٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢ ١/٩ ٩

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٢ / ٣٦٩

ـ في رواية ابن حبان (٢٠٤): «رجل آخذ برأس فرسه، في سبيل الله، حتى عقرت، أو يقتل».

أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٧) قال: حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب. و «أحمد» ١/٢٣٧ (٢١١٦) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب (٤). وفي ١/٣١٩ (٢٩٢٩) قال: حدثنا أبو النضر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب. وفي (٣٩٣١) قال: حدثنا حسين، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب. وفي ١/٣٢٣ (٢٩٣٠) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: الرحمن بن أبي ذؤيب. وفي ١/٣٢٣ (٢٩٦٠) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>۱) «الذي يسأل بالله» على بناء الفاعل، ومعناه أنه إذا أراد من الناس شيئا سألهم بالله ليعطوه، وإذا سأله أحد بالله لم يعطه، وعلى بناء المفعول «يسأل» أي يسأله الناس.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢١١٦).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لابن حبان (٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) قال المزي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، وقيل: ابن أبي ذؤيب الأسدي، أسد خزيمة، المدنى. «تهذيب الكمال» ٣٠/١٠.. (١)

٧. "و «عبد بن حمید» (٦٦٩) قال: أخبرنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعید بن خالد، عن إسماعیل بن عبد الرحمن بن ذؤیب. و «الدارمي» (٢٥٤٨) قال: أخبرنا عاصم بن علي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعید بن خالد، عن إسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤیب (١). و «الترمذي» (١٦٥٢) قال: حدثنا قتیبة، قال: حدثنا ابن لهیعة، عن بكیر بن عبد الله بن الأشج. و «النسائی» ٥/٨٣، وفي قال: حدثنا ابن لهیعة، عن بكیر بن عبد الله بن الأشج. و «النسائی» ٥/٨٣، وفي

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل١/١٣ ٣٤

«الكبرى» (٢٣٦١) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أنبأنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد القارظي، عن إسماعيل بن عبد الرحمن. و «ابن حبان» (٢٠٤) قال: أخبرنا الحسين بن سفيان، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد القارظي، عن إسماعيل بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن أبي ذؤيب. وفي (٢٠٥) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن بكيرا حدثه.

• أخرجه مالك (١٢٨٦) (٣) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن عطاء بن يسار، أنه قال: قال رسول الله عليه:

«ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه، يجاهد في سبيل الله، ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمة، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد الله، لا يشرك به شيئا».

«مرسل»، ليس فيه: «ابن عباس».

(٣) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (٩٠٧).." (١)

<sup>(</sup>١) قال المزي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، وقيل: ابن أبي ذؤيب الأسدي، أسد خزيمة، المدني. «تهذيب الكمال» ٣٠/٣.

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۲۹۰۳)، وتحفة الأشراف (۹۸۰)، وأطراف المسند (۲۹۹۳). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (۲۷۸۳)، والبزار (۸۲۸۵)، والطبراني (۲۷۲۷) والبيهقى، في «شعب الإيمان» (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٣٤٢/١٣

٨. "• حديث عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي الله ، قال:

«المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه، وهو يحمد الله، ﷺ». سلف برقم ().

- وحدیث سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن النبی الله، قال: «هم الذین لا یتطیرون، ولا یسترقون، ولا یکتوون، وعلی ربهم یتوکلون». سلف برقم ().
- وحديث محمد بن كعب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «من أحب أن يكون أقوى الناس، فليتوكل «من أحب أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس، فليكن بما في يد الله، أوثق منه بما في يده». سلف برقم ().
- وحديث عطاء بن يسار، عن ابن عباس، عن النبي الحظيم، قال: «ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ ... الحديث، وفيه: رجل معتزل في شعب، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعتزل شرور الناس». سلف برقم ().."(١)

### ٩. "٦٨٨٠ عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال:

«شكا فقراء المسلمين ما فضل به أغنياؤهم، فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء إخواننا، آمنوا إيماننا، وصلوا صلاتنا، وصاموا صيامنا، لهم علينا فضل في الأموال، يتصدقون، ويصلون الرحم، ونحن فقراء لا نجد ذلك، قال: أفلا أخبركم بشيء إن صنعتموه أدركتم مثل فضلهم؟ قولوا دبر كل صلاة: الله أكبر إحدى عشرة مرة، والحمد لله إحدى عشرة مرة، وسبحان الله إحدى عشرة مرة، ولا إله إلا الله، وحده لا شريك له، إحدى عشرة مرة، تدركوا مثل فضلهم، فبلغ ذلك الأغنياء، فقالوا مثل ما أمرهم رسول الله يؤتيه فجاؤوه، فقالوا: يا رسول الله، إخواننا يقولون مثل ما نقول، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ألا أبشركم يا معشر الفقراء، إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم من يشاء، ألا أبشركم يا معشر الفقراء، إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل١٣/١٣٥٥

بنصف يوم، خمس مئة عام» (١).

- وفي رواية: «ألا أبشركم يا معشر الفقراء؛ إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، بنصف يوم، خمس مئة عام» (٢).

(١) اللفظ لعبد بن حميد.

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.." (١)

١٠. "٧٩٠٢" عن حماد بن جعفر، عن عبد الله بن عمر، قال:

«ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة؟ قالوا: بلى، فقال: رجل يدخل من باب الجنة، فيتلقاه غلمانه، فيقولون له: مرحبا بك يا سيدنا، قد أيى لك أن تؤوب، قال: فتمد له الزرابي أربعين سنة، ثم ينظر عن يمينه وعن شماله فيرى الجنان، فيقول: لمن ما هاهنا؟ فيقال: لك، حتى إذا انتهى، رفعت له ياقوتة حمراء، أو زمردة خضراء، لها سبعون شعبا، في كل شعب سبعون غرفة، في كل غرفة سبعون بابا، فيقال له: اقرأ وارق، فيرتقي، حتى إذا انتهى إلى سرير ملكه، اتكأ عليه، سعته ميل في ميل، وله عنه فضول، فيسعى عليه بسبعين ألف صحفة من ذهب، ليس فيها صحفة فيها لون من لون صاحبتها، فيجد لذة آخرها كما يجد لذة أولها، ثم يسعى عليه بألوان الأشربة، فيشرب منها ما اشتهى، ثم يقول الغلمان: ذروه وأزواجه. قال أبو شهاب: وأحسبه قال: فيتنحى عن الغلمان فإذا من الحور العين قاعدة على سرير ملكها، فيرى مخ ساقيها من صفاء اللحم والدم، فيقول لها: ما أنت؟ فتقول: أنا من الحور العين، من اللاتي خبئن لك، فينظر إليها أربعين سنة، لا يرفع بصره عنها،." (٢)

۱۱. "۸۱۸۷" عن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، أنه سمع النبی علیه یقول:

«ألا أخبركم بأحبكم إلي، وأقربكم مني مجلسا، يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها مرتين، أو ثلاثا، قال القوم: نعم، يا رسول الله، قال: أحسنكم خلقا» (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٤ ١/ ٤ ٢

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٦ (٢٣٥٥

أخرجه أحمد ١٨٥/٢ (٦٧٣٥) قال: حدثنا يونس، وأبو سلمة الخزاعي. و «البخاري»، في «الأدب المفرد» (٢٧٢) قال: حدثنا عبد الله بن صالح.

ثلاثتهم (يونس بن محمد، وأبو سلمة الخزاعي، وعبد الله) عن الليث، قال: حدثني يزيد بن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

• أخرجه أحمد ٢١٧/٢ (٧٠٣٥). وابن حبان (٤٨٥) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا قاسم بن أبي شيبة.

كلاهما (أحمد بن حنبل، وقاسم بن أبي شيبة) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو؟ أنه قال:

زاد فيه: «عن محمد بن عبد الله»، وهو والد شعيب (٣).

. في رواية أحمد بن حنبل: «يزيد بن الهاد».

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ لأحمد.

(٣) المسند الجامع (٨٥٧٩)، وأطراف المسند (٢٢٢٥ و٥٣٥٨)، ومجمع الزوائد ٢١/٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٥٢١٨).

والحديث؛ أخرجه البيهقي، في «شعب الإيمان» (٧٦١٩).." (١)

١١٢. " ١٨٤١" عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال:

«كنا مع رسول الله ﷺ، في قبة، نحوا من أربعين، قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: نعم، فقال: نعم، فقال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل١٧١/٣٦٠

والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك، إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر» (١).

- وفي رواية: «خطبنا رسول الله ﷺ، فأسند ظهره إلى قبة أدم، فقال: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا: نعم، يا رسول الله، فقال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم، إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود» (٢).

- وفي رواية: «قال لنا رسول الله عِنْ أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا، ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وس أخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار، إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض» (٣).

١٣. " • ٨٨٩ عن أبي الأحوص الجشمي، قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله عَلَيْهِ:

«إن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام بأرضكم هذه، أو ببلدكم هذا، ولكنه قد رضي منكم بالمحقرات من أعمالكم، فاتقوا المحقرات فإنمن من الموبقات، أولا أخبركم بمثل ذلك، مثل ركب نزلوا فلاة من الأرض، ليس بها حطب فتفرقوا، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعظم، وجاء ذا بروثة، حتى أنضجوا الذي أرادوا، فكذلك الذنوب» (١).

- وفي رواية: «إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لمسلم (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لمسلم (٤٤٩).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٩٦/١٩١

منكم بدون ذلك، بالمحقرات، وهي الموبقات يوم القيامة، اتقوا المظالم ما استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة، يرى أنه ستنجيه، فما زال عبد يقوم، فيقول: يا رب، ظلمني عبدك مظلمة، فيقول: امحوا من حسناته، ما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب، وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بفلاة من الأرض، ليس معهم حطب، فتفرق القوم ليحتطبوا، فلم يلبثوا أن حطبوا، فأعظموا النار، وطبخوا ما أرادوا، وكذلك الذنوب».

أخرجه الحميدي (٩٨) قال: حدثنا سفيان. و «أبو يعلى» (٥١٢٢) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا محمد بن دينار.

كلاهما (سفيان بن عيينة، ومحمد بن دينار) عن أبي إسحاق، إبراهيم بن مسلم الهجري، أنه سمع أبا الأحوص يقول، فذكره (٢).

(١) اللفظ للحميدي.

(٢) المسند الجامع (٩٤١٨)، ومجمع الزوائد ١٨٩/١، والمقصد العلي (١٧٤٤). والحديث؛ أخرجه البيهقي، في «شعب الإيمان» (٦٨٧٧).. "(١)

١٤. "٨٨٩٣" عن عبد الله بن عمرو الأودي، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله عليه:

«ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب، هين، سهل» (١).

- وفي رواية: «حرم على النار كل هين، لين، سهل، قريب من الناس» (٢).

- وفي رواية: «ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: على كل هين، لين، قريب، سهل» (٣).

أخرجه أحمد ١/٥/١ (٣٩٣٨) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا سعيد، يعنى ابن عبد الرحمن الجمحي. و «الترمذي» (٢٤٨٨) قال: حدثنا هناد، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٩ ٢٥٣/١

حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة. و «أبو يعلى» (٥٠٥) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة. و «ابن حبان» (٢٦٩) قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة. وفي (٤٧٠) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، بالصغد، قال: حدثنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن هشام بن عروة.

كلاهما (سعيد بن عبد الرحمن، وهشام بن عروة) عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن عمرو الأودي، فذكره (٤).

- ـ في رواية أحمد: «موسى بن عقبة، عن الأودي» لم يسمه.
- ـ وفي رواية ابن حبان (٤٧٠): «موسى بن عقبة، عن عبد الله الأودي».
  - . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(١) اللفظ للترمذي.

(٢) اللفظ لأحمد.

(٣) اللفظ لابن حبان (٤٧٠).

(٤) المسند الجامع (٩٤١١)، وتحفة الأشراف (٩٣٤٧)، وأطراف المسند (٥٥٧٢)، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٧٥١).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٠٥٦٢)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٧٧٧٣ والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣٥٠٥).." (١)

١٥. "٩٢٧٣ – عن عبد الأعلى بن هلال السلمي، عن العرباض بن سارية الفزاري، قال: سمعت رسول الله عنه يقول:

«إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وس أخبركم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمى التي رأت، حين وضعتني، أنه خرج

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٩/٢٥٦

منها نور، أضاءت لها منه قصور الشام» (١).

- وفي رواية: «عن عبد الله بن هلال السلمي، عن عرباض بن سارية، قال: قال رسول الله على الله عند الله، لخاتم النبيين، وإن آدم، عَلَيْتَ لِلهِ، لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين ترين» (٢).

- وفي رواية: «عن عبد الأعلى بن هلال السلمي، عن عرباض بن سارية، قال: سمعت رسول الله ينه يقول: إني عبد الله، وخاتم النبيين ... فذكر مثله، وزاد فيه: إن أم رسول الله ينه منه وضعته نورا، أضاءت منه قصور الشام».

(١) اللفظ لابن حبان.

(٢) اللفظ لأحمد (١٧٢٨٠).." (١)

١٦. "٩٣٣٢ - عن أبي مصعب، مشرح بن هاعان، قال: قال عقبة بن عامر: قال رسول الله عليه:

«ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل، والمحلل له».

أخرجه ابن ماجة (١٩٣٦) قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي أبو مصعب، مشرح بن هاعان، فذكره (١).

(١) المسند الجامع (٩٨٤٢)، وتحفة الأشراف (٩٩٦٨).

والحديث؛ أخرجه الروياني (٢٢٦)، والطبراني ١٧/(٨٢٥)، والدارقطني (٣٦١٨)، والبيهقي ٢/٨٠٨.. (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٠ ٣١٦/٢

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٢٠٦/٢ ع

#### ١٧. "ـ فوائد:

عن حديث عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله على: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ الحديث.

فقال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان، لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو، عن مشرح. «ترتيب علل الترمذي» (٢٧٤).

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة، وذكر حديثا رواه أبو صالح كاتب الليث، وعثمان بن صالح، قال: حدثنا الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله عنه: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ الحديث.

قال أبو زرعة: ذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير، وأخبرته برواية عبد الله بن صالح، وعثمان بن صالح، فأنكر ذلك إنكارا شديدا، وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئا، ولا روى عنه شيئا، وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن، أن رسول الله عيه.

قال أبو زرعة: والصواب عندي حديث يحيى، يعني ابن عبد الله بن بكير. «علل الحديث» (١٢٣٢).." (١)

# ١٨. "٩٦٢٩ عن أبي سخيلة، قال: قال علي:

«ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى، حدثنا بما رسول الله يكانى: {ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير }، وسأفسرها لك يا علي: ما أصابكم من مرض، أو عقوبة، أو بلاء، في الدنيا، فبما كسبت أيديكم، والله تعالى، أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة، وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا، فالله تعالى، أحلم من أن يعود بعد عفوه» (١).

أخرجه أحمد ١/٥٨ (٦٤٩). وأبو يعلى (٤٥٣) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٠ ٤٠ ٠

ومحمود بن خداش، وغيرهما. وفي (٢٠٨) قال: حدثنا أبو خيثمة.

أربعتهم (أحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن سلام، ومحمود بن خداش، وأبو خيثمة زهير بن حرب) عن مروان بن معاوية الفزاري، قال: أخبرنا الأزهر بن راشد الكاهلي، عن الخضر بن القواس، عن أبي سخيلة، فذكره (٢).

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) المسند الجامع (١٠١٦٣)، وأطراف المسند (٠٥٠٦)، والمقصد العلي (١١٩٤)، ومجمع الزوائد ١٠٣٧، وإتحاف الخيرة المهرة (٥٨١٢).

والحديث؛ أخرجه الدولايي، في «الكني» ١/٥٧٤/١." (١)

١٩. "٩٧٢١" عن على؛

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١ ٣١٧/٢

وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، قال: فوالله، ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله على ».

قال: فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين؟ فقال: قاتلكم الله يا أهل العراق، نعم، ولا ليلة صفين (١).

- وفي رواية: «لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تلوى بطونهم من الجوع».

(١) اللفظ لأحمد (٨٣٨).." (١)

«أتى على بن أبي طالب فاطمة، فقال: إني أشتكي صدري مما أمد بالغرب، قالت: وأنا والله، إني لأشتكي يدي مما أطحن الرحا، فقال لها: إيتي النبي يشخم، فقد أتاه سبي، إيتيه لعله يخدمك خادما، فانطلقا إلى النبي يشخم، فأتاهما، فقال: إنكما جئتماني لأخدمكما خادما، وإني س أخبركما بما هو خير لكما من الخادم، فإن شئتما أخبرتكما بما هو خير لكما من الخادم، فإن شئتما أخبرتكما بما هو خير لكما من الخادم: تسبحانه دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدانه ثلاثا وثلاثين، وتحمدانه ثلاثا وثلاثين، وتحمدانه ثلاثا وثلاثين، وتكبرانه أربعا وثلاثين، وإذا أخذتما مضاجعكما من الليل، فتلك مئة».

قال علي، على: فما أعلمني تركتها بعد، فقال له عبد الله بن الكواء: ولا ليلة صفين؟ فقال له على: قاتلكم الله يا أهل العراق، ولا ليلة الصفين.

• وأخرجه الحميدي (٤٥) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا حصين، عمن حدثه،

<sup>.</sup> ٢٠. "أربعتهم (سفيان بن عيينة، وزائدة بن قدامة، وحماد بن سلمة، ومحمد بن فضيل) عن عطاء بن السائب، عن أبيه، فذكره (١).

<sup>.</sup> قال أحمد بن حنبل (٨٥٣): والخميلة: القطيفة المخملة.

ـ وقال أبو حاتم ابن حبان: الخميلة: قطيفة بيضاء من الصوف، وصريفين: قرية بواسط.

<sup>•</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٨٧٣) قال: حدثنا ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، قال:

ـ صورته صورة المرسل.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢ / ٤٤٤

قال: فقال له عبد الله بن عتبة: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، ذكرتها من آخر الليل.

(۱) المسند الجامع (۱۰۱۳٥)، وتحفة الأشراف (۱۰۱۰۶)، وأطراف المسند (۲۲٤٥). وجمع الزوائد ۱۰۸۸ و ۹۹/۱۰، وإتحاف الخيرة المهرة (۲۰۸۰). والحديث؛ أخرجه البزار (۷۰۷)، والطبراني، في «الدعاء (۲۳۰)، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ۱۶۱/۳..." (۱)

11. "۱۱۸۱ عن أسلم العدوي، عن عمر بن الخطاب، عن النبي الحقية، قال: «ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم» (۱). في رواية أبي يعلى: «ألا أخبركم بخيار أئمتكم من شرارهم؟» الحديث.

أخرجه الترمذي (٢٦٦٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر العقدي. و«أبو يعلى» (١٦١) قال: حدثنا مصعب بن عبد الله، قال: حدثنا ابن الدراوردي. كلاهما (أبو عامر العقدي، وابن الدراوردي) عن محمد بن أبي حميد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره (٢).

ـ قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ومحمد يضعف من قبل حفظه.

(١) اللفظ للترمذي.

(٢) المسند الجامع (١٠٦٣٥)، وتحفة الأشراف (١٠٣٩٩).

والحديث؛ أخرجه البزار (۲۹۰).." (۲)

٢٢. "٤٨٧" - فضالة بن عبيد الأنصاري (١)

١٠٥٨٨ حن عمرو بن مالك الجنبي، قال: حدثني فضالة بن عبيد، قال: قال رسول

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢ ٢/٢ ٤٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٢٦٤/٢٤

الله عَيْظِيم، في حجة الوداع:

«ألا أخبركم بالمؤمن: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» (٢).

- وفي رواية: «المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» (٣).

أخرجه أحمد ٢١/٦ (٢٤٤٦٧) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله، قال: أنبأنا ليث. وفي ٢٢/٦ (٢٤٤٦٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثني رشدين بن سعد. و «ابن ماجة» (٣٩٣٤) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب. و «ابن حبان» (٢٨٦١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال: أخبرنا عبد الوارث بن عبيد الله، عن عبد الله، قال: أخبرنا الليث بن سعد.

ثلاثتهم (الليث بن سعد، ورشدين، وابن وهب) عن أبي هانئ الخولاني، حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك الجنبي، فذكره (٤).

(١) قال البخاري: فضالة بن عبيد، الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، له صحبة. «التاريخ الكبير» ٢٤/٧.

(٢) اللفظ لأحمد (٢٥٤٢).

(٣) اللفظ لابن ماجة.

(٤) المسند الجامع (١١١١١)، وتحفة الأشراف (١١٠٣٩)، وأطراف المسند (٢٩٠٩)، ومجمع الزوائد ٢٦٨/٣.

والحديث؛ أخرجه البزار (٣٧٥٢)، والطبراني ١٨/(٢٩٦)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (١٠٦١)، والبغوي (١٤).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٩/٢٣

77. "۱۹۵۳ – عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن رسول الله على، أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله، هلى، إبراهيم خليله الذي وفى، لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} حتى يختم الآية». أخرجه أحمد ٣٩/٣٤ (١٥٧٠٩) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا زبان بن فائد، عن سهل، فذكره (١).

(۱) المسند الجامع (۲۱٤٦٤)، وأطراف المسند (۲۱۲۰)، ومجمع الزوائد ۱۱۷/۱۰. والمسند (۲۱۲)، ومجمع الزوائد ۲۰/(۲۲۵ و۲۲۸).." والحديث؛ أخرجه الطبري ۲۰/(۷۲۲ و ۲۲۸).." (۱)

٢٤. " ١١٠٤٥ – عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، أنه بلغه عن معاذ بن جبل، أنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما عمل آدمي عملا قط، أنجى له من عذاب الله، من ذكر الله».

وقال معاذ: قال رسول الله عَيْكُم:

«ألا أخبركم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم غدا، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله، هيك.

أخرجه أحمد ٥/٣٩٥ (٢٢٤٢٩ و ٢٢٤٢٠) قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن عياش حدثنا عبد العزيز، يعني ابن أبي سلمة، عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، فذكره (١).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۱٥٤٩)، وأطراف المسند (۲۲۲۷)، ومجمع الزوائد ۲۰/۱۰، والحراف المسند (۲۲۲۷)، ومجمع الزوائد ۲۰۲/۱۰، وإتحاف الخيرة المهرة (۲۰٤۲).." (۲)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٤/٢٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٢ / ٥٠١

#### ٠٢٥. " فوائد:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه سويد بن عبد العزيز، عن زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس، عن معاذ، عن النبي الله، قال: ألا أخبركم بملوك أهل الجنة: كل ضعيف متضعف ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره.

قال أبي: هذا حديث خطأ، إنما يروى عن أبي إدريس، كلامه فقط. «علل الحديث» (١٨١٤).

ـ قلنا: وأبو إدريس الخولاني لم يسمع من معاذ.." (١)

77. "١٢١٣٠ عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبي حميد الساعدي، قال:

«خرجنا مع رسول الله على المصحابه: اخرصوا، فخرص القوم، وخرص رسول الله على الله فقال رسول الله على المصحابه: اخرصوا، فخرص القوم، وخرص رسول الله على عشرة أوسق، وقال رسول الله على المرأة: أحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك، إن شاء الله، قال: فخرج حتى قدم تبوك، فقال رسول الله على المله المسلمة المليلة ربح شديدة، فلا يقومن منكم فيها رجل، فمن كان له بعير فليوثق عقاله، قال: قال أبو حميد: فعقلناها، فلما كان من الليل هبت علينا ربح شديدة، فقام فيها رجل فألقته في جبلي طبئ، ثم جاء رسول الله على ملك أيلة، فأهدى لرسول الله على بغلة بيضاء، فكساه رسول الله على بردا، وكتب له رسول الله على ببحره، قال: ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جئنا وادي القرى، فقال للمرأة: كم حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله على، فقال رسول الله على، وخرجنا معه، حتى إذا أوفى على المدينة، قال: هي هذه طابة، فخرج رسول الله على، وخرجنا معه، حتى إذا أوفى على المدينة، قال: هي هذه طابة، فلما رأى أحدا، قال: هذا أحد يجبنا ونجه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قال: قلنا: فلما يا رسول الله، قال: خير دور الأنصار؛ قال: قلنا: على يا رسول الله، قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم دار بنى عبد الأشهل، ثم دار بلى يا رسول الله، قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم دار بنى عبد الأشهل، ثم دار بلى يا رسول الله، قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم دار بنى عبد الأشهل، ثم دار بلى يا رسول الله، قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم دار بنى عبد الأشهل، ثم دار بلى يا رسول الله، قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم دار بنى عبد الأشهل، ثم دار

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٤/٢٥

بني ساعدة، ثم في كل دور الأنصار خير» (١).

\_\_\_\_\_

(١) اللفظ لأحمد (٢٤٠٠٢).." (١)

٢٧. "١٢١٩٤ عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله عن أبي

«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة» (١).

- وفي رواية: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة» (٢).

أخرجه أحمد ٢/٤٤٤ (٢٥٠٥). والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٩١) قال: حدثنا صدقة. و «أبو داود» (٢٩١) قال: حدثنا محمد بن العلاء. و «الترمذي» (٢٥٠٩) قال: حدثنا هناد. و «ابن حبان» (٢٠٠٥) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي

خمستهم (أحمد بن حنبل، وصدقة بن الفضل، ومحمد بن العلاء، وهناد، وإسحاق) عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أم الدرداء، فذكرته (٣).

. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن النبي عين أنه قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) اللفظ لابن حبان.

(٣) المسند الجامع (١١٠٢٧)، وتحفة الأشراف (١٠٩٨١)، وأطراف المسند (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٧/٢٧

والحديث؛ أخرجه البزار (٤١٠٩)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (١٠٥٧٨)، والبغوي (٣٥٣٨).." (١)

٢٨. "ـ قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا، بهذا الإسناد، وروى بعضهم عنه فأرسله.

• أخرجه أحمد ١٩٥/٥ (٢٢٠٤٧) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي اخرجه أحمد ٢٨٠٧٥) قال: حدثنا أبو معشر.

كلاهما (وهيب بن خالد، وأبو معشر، نجيح بن عبد الرحمن) عن موسى بن عقبة، عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ﷺ:

«ألا أخبركم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فتضربوا رقابهم، ويضربون رقابكم: ذكر الله، الله، الله، الله،

ـ ليس فيه: «أبو بحرية».

• وأخرجه مالك (٢) (٥٦٤) عن زياد بن أبي زياد، أنه قال: قال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير أعمالكم، وأرفعها في درجاتكم، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى، قال: ذكر الله تعالى.

قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله، من ذكر الله. «موقوف».

(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (٥٢٥ و٥٢٥)، وسويد بن سعيد (١٧٠).." <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) لفظ (٢٨٠٧٥).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل٢٧/١٥١

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل٢٧/٢١

#### ٢٩. " فوائد:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث؛ رواه يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الله بن سعيد، قال: حدثني يزيد بن يزيد مولى عبد الله بن أبي عياش، عن أبي بحرية، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله عن أبي ألا أخبركم بخير أعمالكم ... الحديث.

قال أبي: هذا خطأ في موضعين، إنما هو زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، لعله نسب عبد الله إلى جده.

قال أبو زرعة: زياد بن أبي زياد. «علل الحديث» (٢٠٣٩).

- وقال الدارقطني: يرويه عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن أبي بحرية، عن أبي الدرداء.

قاله عنه مكى بن إبراهيم، والمغيرة بن عبد الرحمن.

ورواه يحيى القطان، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، فلم يحفظ اسم زياد بن أبي زياد، فترك اسمه، وقال: عن مولى عبد الله بن عياش، وهو زياد بن أبي زياد، ومن قال فيه عن يزيد بن زياد، فقد وهم. «العلل» (١٠٨٢).." (١)

٣. "١٢٤١ – عن عبد الرحمن بن غنم؛ أنه زار أبا الدرداء بحمص، فمكث عنده ليالي، فأمر بحماره فأوكف له، فقال أبو الدرداء: لا أراني إلا متبعك، فأمر بحماره فأسرج، فسارا جميعا على حماريهما، فلقيا رجلا شهد الجمعة بالأمس عند معاوية بالجابية، فعرفهما الرجل، ولم يعرفاه، فأخبرهما خبر الناس، ثم إن الرجل، قال: وخبر آخر كرهت أن أخبركم، أراكما تكرهانه، فقال أبو الدرداء: فلعل أبا ذر نفي؟ قال: نعم والله، فاسترجع أبو الدرداء وصاحبه قريبا من عشر مرات، ثم قال أبو الدرداء: ارتقبهم واصطبر، كما قيل لأصحاب الناقة، اللهم إن كذبوا أبا ذر، فإني لا أكذبه، اللهم وإن المتغشوه، فإني لا أستغشه وإن اتحموه، فإني لا أستغشه

«فإن رسول الله عين الله عين الله على كان يأتمنه حين الا يسر إلى الله على ا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل٢٧/١٦٥

أحد».

أما والذي نفس أبي الدرداء بيده، لو أن أبا ذر قطع يميني ما أبغضته، بعد الذي سمعت رسول الله على يقول:

«ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء، من ذي لهجة، أصدق من أبي ذر». أخرجه أحمد ١٩٧/٥ (٢٢٠٦٧) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عبد الحميد بن بحرام، قال: حدثنا شهر بن حوشب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غنم، فذكره (١).

(۱) المسند الجامع (۱۱۰۷۰)، وأطراف المسند (۷۹۳۳)، ومجمع الزوائد ۹/۹۳۳..." (۱)

٣١. "١٢٩٠ - عن عاصم بن سفيان الثقفي، عن أبي ذر، قال:

«قلت: يا رسول الله على أهل الأموال الدثر بالأجر، يقولون كما نقول، وينفقون ولا ننفق، فقال رسول الله على أفلا أدلك على عمل إذا قلته أدركت من قبلك، وفت من بعدك، إلا من قال مثل قولك: تسبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمد الله ثلاثا وثلاثين، وتكبر أربعا وثلاثين، (قال الحميدي: ثم قال سفيان: إحداهن أربع وثلاثون)، وعند منامك مثل ذلك» (١).

- وفي رواية: «قيل للنبي الله وربما قال سفيان: قلت: يا رسول الله د ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر، يقولون كما نقول، وينفقون ولا ننفق، قال لي: ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم، وفتم من بعدكم: تحمدون الله في دبر كل صلاة، وتسبحونه، وتكبرونه، ثلاثا وثلاثين، وثلاثا وثلاثين، وأربعا وثلاثين»

قال سفيان: لا أدري أيتهن أربع (٢).

- وفي رواية: «عن أبي ذر، قال: يا رسول الله، ذهب أهل الأموال الدثور بالأجور، يقولون كما نقول، وينفقون ولا ننفق، قال: أولا أخبرك بعمل إذا أنت عملته أدركت من قبلك، وفت من بعدك، إلا من قال مثل قولك: تقول في دبر كل صلاة، تسبح ثلاثا وثلاثين، وتحمد وتكبر مثل ذلك، وإذا أويت إلى فراشك» (٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل٢٠٥/٢٧

\_\_\_\_\_\_

- (١) اللفظ للحميدي.
- (٢) اللفظ لابن ماجة.
- (٣) اللفظ لابن خزيمة.." (١)
- ٣٢. " "١٢٣٩١ عن أبي جمرة، قال: قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا: بلي، قال: قال أبو ذر:

«كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة، يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل، كلمه وأتني بخبره، فانطلق فلقيه، ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله، لقد رأيت رجلا يأمر بالخير، وينهى عن الشر، فقلت له: لم تشفني من الخبر، فأخذت جرابا وعصا، ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه، وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم، وأكون في المسجد، قال: فمر بي على، فقال: كأن الرجل غريب؟ قال: قلت: نعم، قال: فانطلق إلى المنزل، قال: فانطلقت معه، لا يسألني عن شيء، ولا أخبره، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء، قال: فمر بي على، فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا، قال: انطلق معي، قال: فقال: ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت على أخبرتك، قال: فإني أفعل، قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخى ليكلمه، فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له: أما إنك قد رشدت، هذا وجهى إليه، فاتبعنى، ادخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك، قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلى، وامض أنت، فمضى ومضيت معه، حتى دخل ودخلت معه على النبي ﷺ، فقلت له: اعرض على الإسلام، فعرضه، فأسلمت مكاني، فقال لى: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر، وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل، فقلت: والذي بعثك بالحق، لأصرخن بها بين أظهرهم، فجاء إلى

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل٢٧٨/٢٧

المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،." (١)

٣٣. "١٢٧٢٥ عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، ١٢٧٢٥ عن أبي

«اعتكف رسول الله على العشر الأوسط من رمضان، يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضين أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس، فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت ل أخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان، معهما الشيطان، فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة».

قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا، قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم، قال: قلت: ما التاسعة، والسابعة، والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون، فالتي تليها ثنتين وعشرين، وهي التاسعة، فإذا مضت ثلاث وعشرون، فالتي تليها السابعة، فإذا مضى خمس وعشرون، فالتي تليها الخامسة».

وقال ابن خلاد مكان «يحتقان» يختصمان (١).

أخرجه أحمد ١٠/٣ (١١٠٩٢) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. و «مسلم» ١٧٢/٣ (٢٧٤٤) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وأبو بكر بن خلاد، قالا: حدثنا عبد الأعلى. و «أبو داود» (١٣٨٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى. و «النسائي» في «الكبرى» (٢٣٩١) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا إسماعيل.

٣٤. "٢٩٧٢ - عن أبي الخطاب، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال:

«إن رسول الله على عام تبوك خطب الناس، وهو مسند ظهره إلى نخلة، فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس: رجلا عمل في سبيل الله على ظهر

<sup>(</sup>١) اللفظ لمسلم.." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل٢٧/٢١٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٢٨ ١٣١

فرسه، أو على ظهر بعيره، أو على قدميه، حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس: رجلا فاجرا جريئا، يقرأ كتاب الله، ولا يرعوي إلى شيء منه» (١).

ـ في رواية النسائي: «كان رسول الله ﷺ، عام تبوك يخطب الناس، وهو مسند ظهره إلى راحلته» الحديث.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٨٥٨) قال: حدثنا شبابة. و «أحمد» ٣٧/٣ (١١٣٩٩) قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي ٤١/٣ (١١٣٩٤) قال: حدثنا يونس بن محمد. وفي ٣٧/٥ (١١٥٧٠) قال: حدثنا حجاج. و «عبد بن حميد» (٩٩٠) قال: حدثنا الحسن بن موسى. و «النسائي» ١١/٦، وفي «الكبرى» (٩٩٩) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

ستتهم (شبابة بن سوار، وهاشم، ويونس، وحجاج بن محمد، والحسن، وقتيبة) عن ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، عن أبي الخطاب المصري، فذكره (٢).

٣٥. "١٣٠٣٢ - عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال:

«كنا عند بيت النبي عَنِي، في نفر من المهاجرين والأنصار، فخرج علينا، فقال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى، قال: خياركم الموفون المطيبون، إن الله يحب الخفي التقي، قال: ومر علي بن أبي طالب، فقال: الحق مع ذا، الحق مع ذا».

أخرجه أبو يعلى (١٠٥٢) قال: حدثنا محمد بن عباد المكي، قال: حدثنا أبو سعيد، عن صدقة بن الربيع، عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، فذكره (١).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١١٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٢٦١٢)، وتحفة الأشراف (٢١٢)، وأطراف المسند (٨٤٦٧)، وإلى المسند (٨٤٦٧)، وإتحاف الخيرة المهرة (٧٣٠٧).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٩/١٦٠٠ (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٨/٢٨٥

(۱) مجمع الزوائد ۲۳٤/۷، وإتحاف الخيرة المهرة (٦٦٤٩)، والمطالب العالية (٢٩٤٥).

والحديث؛ أخرجه الآجري، في «الشريعة» (١٥٨٣).." (١)

٣٦. "١٣٠٧٥ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال:

«كنا نتناوب رسول الله الحظم، فنبيت عنده، تكون له الحاجة، أو يطرقه أمر من الليل، فيبعثنا فيكثر المحتسبون، وأهل النوب، فكنا نتحدث، فخرج علينا رسول الله الحظم، من الليل، فقال: ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ قال: قلنا: نتوب إلى الله يا نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح فرقا منه، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا: بلى، قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل بعمل لمكان رجل» المسيح عندي؟ قال: قلنا: بلى، قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل بعمل لمكان رجل»

- وفي رواية: «خرج علينا رسول الله على ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا: بلى، فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي، فيزين صلاته، لما يرى من نظر رجل».

أخرجه أحمد ٣٠/٣ (١١٢٧٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. و «ابن ماجة» (٤٢٠٤) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر.

كلاهما (محمد بن عبد الله، وأبو خالد) عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، فذكره (٢).

(٢) المسند الجامع (٢٠٤ و٢٠٤)، وتحفة الأشراف (٢١٦)، وأطراف المسند (٢١٢٩)، وأطراف المسند (٢٩٧)، ومجمع الزوائد ١/٥٧١ و٢٢/٩ وإتحاف الخيرة المهرة (٣٩٩ و٧٥٥).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٤٢/٢٨

والحديث؛ أخرجه البزار «كشف الأستار» (٢٤٤٧)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٢٤٤٧).." (١)

٣٠. "وفي ٩/٩١ ( ٧٤٣٩) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال. و «مسلم» ١١٤/١ (٣٧٣) قال: حدثني سويد بن سعيد، قال: حدثني حفص بن ميسرة. وفي ١١٧/١ (٤٣٤) قال: قرأت على عيسى بن حماد، زغبة المصري، هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له: أحدث بهذا الحديث عنك، أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم، قلت لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال. وفي (٣٧٥) قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا هشام بن سعد. و «ابن ماجة» (٢٠) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و «الترمذي» (٨٩٥) قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و «النسائي» ١١٢/٨ قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. و «ابن حبان» (٧٣٧٧) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبى حبيب، عن سعيد بن أبى هلال.

خمستهم (معمر بن راشد، وعبد الرحمن بن إسحاق، وحفص بن ميسرة، وسعيد بن أبي هلال، وهشام بن سعد) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره (١).

ـ في رواية عيسى بن حماد: «قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة، وأحد من السيف».

. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۲۷۵۲)، وتحفة الأشراف (۲۱۷۲ و۲۱۷۸ و۲۱۷۹ و۲۱۷۸ و ۲۱۷۸)، وأطراف المسند (۲۳۶۶).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٨٦/٢٨

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٢٩٣)، وابن أبي عاصم، في «السنة» (٤٥٧ و٤٥٨) والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٢٩)، وابن خزيمة، في «التوحيد» (٢٢٤ و٢٤٦: ٢٤٨ و ٤٣٠ و٤٦٤: ٤٦٦)، وأبو عوانة (٤٣٠). ٣٣٤ و ٤٤٩)، والبغوي (٤٣٤٨).. "(١)

٣٨. "وفي (١١٧٨١) وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك (ح) وعن محمد بن منصور، عن سفيان، عن ابن عجلان (١). و «ابن حبان» (٢٨٧٥) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك.

خمستهم (مالك بن أنس، ومحمد بن عجلان، وعبد الحميد بن جعفر، والليث بن سعد، ومحمد بن إسحاق) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فذكره (٢).

- في رواية عبد الحميد بن جعفر، عند أحمد (٢٧٧٠٧)، وعبد بن حميد: «قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي من خزاعة، وكان من الصحابة،

. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين، وأنا شاهد: أخبركم أشهب، قال: وسئل مالك عن قول النبي على: «جائزته يوم وليلة»؟ فقال: يكرمه، ويتحفه، ويخصه، ويحفظه، يوما وليلة، وثلاثة أيام ضيافة.

. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

- وقال أيضا: وقد روى مالك بن أنس، والليث بن سعد، عن سعيد المقبري، هذا حديث حسن صحيح، وأبو شريح الخزاعي، هو الكعبي، وهو العدوي، اسمه خويلد بن عمرو، ومعنى قوله: لا يثوي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج هو الضيق، إنما قوله: حتى يحرجه، يقول: حتى يضيق عليه. وقال أبو حاتم ابن حبان: أبو شريح الكعبي اسمه: خويلد بن عمرو، من جلة الصحابة، عداده في أهل الحجاز، مات سنة ثمان وستين.

(١) هذا الإسناد لم يذكره محقق «السنن الكبرى»، وهو في «تحفة الأشراف».

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل٢٨/٢٥٧

(٢) المسند الجامع (٢٢٤٦٦)، وتحفة الأشراف (٢٠٥٦)، وأطراف المسند (٣٨٣٨) و ١٨٦٨).

والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (٦٤٨٤: ٦٤٨٦)، والطبراني ٢٢/(٤٧٥: ٢٨٥)، والبيهقي ٩/٩٦، والبغوي (٣٠٠٢).." (١)

٣٩. "١٣٣١٦ - عن عبد الله بن رباح الأنصاري، قال: حدثنا أبو قتادة، فارس رسول الله عليه قال:

«بعث رسول الله ﷺ، جيش الأمراء، وقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فوثب جعفر، فقال: يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل على زيدا، فقال: امض، فإنك لا تدري أي ذلك خير، فانطلقوا، فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله ﷺ، صعد المنبر، وأمر فنودي: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس إلى رسول الله ﷺ، فقال: ثاب خير، ثاب خير (١)، ثلاثا، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي، انطلقوا فلقوا العدو، فقتل زيد شهيدا، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب، فشد على القوم حتى قتل شهيدا، اشهدوا له بالشهادة، واستغفروا له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة، فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد، ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه، ثم قال رسول الله عنه: اللهم إنه سيف من سيوفك، فأنت تنصره، فمن يومئذ سمى سيف الله المسلول، وقال رسول الله عَنْ : انفروا فأمدوا إخوانكم، ولا يتخلفن منكم أحد، فنفروا مشاة وركبانا، وذلك في حر شديد، فبينما هم ليلة ممايلين عن الطريق، إذ نعس رسول الله ﷺ، حتى مال عن الرحل، فأتيته فدعمته بيدي، فلما وجد مس يد رجل اعتدل، فقال: من هذا؟ فقلت: أبو قتادة، فسار أيضا، ثم نعس حتى مال عن الرحل، فأتيته فدعمته بيدي، فلما وجد مس يد رجل اعتدل، فقال: من هذا؟ فقلت: أبو قتادة،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٩ ٢٩/٢

(۱) كذا في الطبعات الثلاث للمصنف دار القبلة، والرشد (٣٧٩٦٣)، والفاروق (٢٧٩٨٣)، والذي في مصادر التخريج أعلاه: «ثاب خبر».." (١)

2. "ثم ركب وركبنا، ثم قال: كيف ترى القوم صنعوا حين فقدوا نبيهم، وأرهقتهم صلاتهم؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: أليس فيهم أبو بكر وعمر؟ إن يطيعوهما فقد رشدوا ورشدت أمتهم، وإن يعصوهما فقد غووا وغوت أمتهم، قالها ثلاثا، ثم سار وسرنا، حتى إذا كنا في نحر الظهيرة، إذا ناس يتبعون ظلال الشجر، فأتيناهم، فإذا ناس من المهاجرين، فيهم عمر بن الخطاب، قال: فقلنا لهم: كيف صنعتم حين فقدتم نبيكم، وأرهقتكم صلاتكم؟ قالوا: نحن والله نخبركم، وثب عمر، فقال لأبي بكر: إن الله قال في كتابه: {إنك ميت وإنهم ميتون}، وإني والله ما أدري، لعل الله قد توفى نبيه، فقم فصل وانطلق، إني ناظر بعدك ومتلوم، فإن رأيت شيئا وإلا لحقت بك، قال: وأقيمت الصلاة، وانقطع الحديث» (١).

- وفي رواية: «بعث رسول الله على الأمراء، وقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري، فوثب جعفر، فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمي، ما كنت أرهب أن تستعمل على زيدا، قال: امضوا، فإنك لا تدري أي ذلك خير، قال: فانطلق الجيش، فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله على معد المنبر، وأمر أن ينادى: الصلاة جامعة، فقال رسول الله على: ناب خبر، أو ثاب خبر . شك عبد الرحمن . ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي، إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس، ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب، فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة، فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد، ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه، فرفع رسول الله على إصبعيه، وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، وقال عبد الرحمن مرة: فانتصر به فيومئذ سمي خالد سيف الله، ثم قال النبي على: انفروا فأمدوا إخوانكم،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٤٧/٢٩

ولا يتخلفن أحد، فنفر الناس في حر شديد، مشاة وركبانا» (٢).

\_\_\_\_\_

(١) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٢) اللفظ لأحمد (١٨ ٢ ٢٩).." (١)

"١٣٤١- عن عبد العزيز بن رفيع، قال: لما سار على إلى صفين، استخلف أبا مسعود على الناس، فخطبهم في يوم جمعة، فرأى فيهم قلة، فقال: أيها الناس، اخرجوا، فمن خرج فهو آمن، إنا والله نعلم أن منكم الكاره لهذا الأمر، المتثاقل عنه، فاخرجوا، فمن خرج فهو آمن، إنا والله ما نعدها عافية أن يلتقى هذان الغاران، يتقى أحدهما صاحبه، ولكنا نعدها عافية أن يصلح الله أمة محمد عليه، ويجمع ألفتها، ألا أخبركم عن عثمان، وما نقم الناس عليه؟ إنهم لن يدعوه وذنبه، حتى يكون الله هو يعذبه، أو يعفو عنه، ولم يدركوا الذي طلبوه، إذ حسدوه ما آتاه الله إياه، فلما قدم على، قال له: أنت القائل ما بلغني عنك يا فروخ، إنك شيخ قد ذهب عقلك، قال: لقد سمتني أمى باسم هو أحسن من هذا، أذهب عقلي، وقد وجبت لي الجنة من الله ومن رسوله ﷺ ؟! تعلمه أنت، وما بقى من عقلى، فإنا كنا نتحدث بأن الآخر فالآخر شر، ثم خرج، فلما كان بالسيلحين، أو بالقادسية، خرج عليهم وضفراه يقطران، يرون أنه قد تهيأ للإحرام، فلما وضع رجله في الغرز، وأخذ بمؤخر واسطة الرحل، قام إليه ناس من الناس، فقالوا له: لو عهدت إلينا يا أبا مسعود، قال: عليكم بتقوى الله والجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد ﷺ، على ضلالة، قال: فأعادوا عليه، فقال: عليكم بتقوى الله والجماعة، فإنما يستريح بر، أو يستراح من فاجر» (١). - وفي رواية: «عن عبد العزيز بن رفيع، قال: لما سار على إلى صفين، استخلف أبا مسعود على الناس، قال: فلما قدم على، قال له: أنت القائل ما بلغني عنك يا فروخ، إنك شيخ قد ذهب عقلك، قال: أذهب عقلي، وقد وجبت لي الجنة في الله ورسوله، أنت تعلمه» (٢).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٤٩/٢٩

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٩٦٨) و٢٠٦/٥ (٣٨٨٢٥) و٣٠١/١٥ (٣٩٠٢٩) قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن عبد العزيز بن رفيع، فذكره.

ـ المرفوع في هذا، هو قول أبي مسعود: «وقد وجبت لي الجنة، من الله، ومن رسوله ﷺ».

\_\_\_\_\_

«ألا أخبركم عن الأجود الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم من بعدي رجل علم علما، فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحده (١)، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى يقتل».

أخرجه أبو يعلى (٢٧٩٠) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي العباداني، قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز، عن نوح بن ذكوان، عن أخيه أيوب، عن الحسن، فذكره (٢).

(۱) في المطبوع: «واحدة»، وقد ورد الحديث من طريق أبي يعلى، في «المجروحين» لابن حبان (۱۰۰۳)، و «الكامل» لابن عدي ۲۱۲/۲، و «المقصد العلي»، و «إتحاف الخيرة المهرة»، و «المطالب العالية»، كما أثبتنا: «وحده»

(۲) المقصد العلي (۱۰٤)، ومجمع الزوائد ۱۲۲/۱ و۱۳۸۹، والمطالب العالية (۲) المقصد العلي (۳۸۰۳).

والحديث؛ أخرجه البيهقي، في «شعب الإيمان» (١٧٦٧).." (٢)

٤٣. "• حديث الحسن، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«ألا أخبركم عن الأجود الأجود ... الحديث وفيه: ورجل جاد بنفسه في سبيل الله

<sup>(</sup>١) لفظ (٥٦٨٨٣).

<sup>(</sup>٢) لفظ (٣٢٩٦٨).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٣٨٥/٢٩

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ١٢٧/٣

حتى يقتل».

سلف برقم ().

• وحديث ابن شهاب، عن أنس، قال:

«أتى رسول الله على حمزة، يوم أحد» الحديث، في شهداء أحد، ودفنهم. سلف برقم ().. "(١)

23. " ۱۹۹۷ – عن حمید، ویحیی بن سعید، جمیعا، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:

«ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني الحارث بن الخزرج، ثم دور بني ساعدة، قال رسول الله عبد وفي كل دور الأنصار خير».

وقال أحدهما في حديثه (١): «ورفع بما صوته» (٢).

أخرجه عبد بن حميد (١٤٠١). وأبو يعلى (٣٦٥٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب. وفي (٣٨٥٥) قال: أخبرنا زهير.

ثلاثتهم (عبد، وأبو بكر، وزهير) عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد، ويحيى بن سعيد، فذكراه.

• أخرجه الحميدي (١٢٣١) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ١/٥٥ (٣٩٢) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني مالك. وفي ٣/٢٠٢ (١٣١٥) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «البخاري» ٥٢/٧ (٥٣٠٠) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث.

25. "و «مسلم» ١٧٥/٧ (٢٥٠٧) قال: حدثنا قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد (ح) وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد (ح) وحدثنا ابن

<sup>(</sup>١) يعني يحيى بن سعيد، أو حميدا الطويل.

<sup>(</sup>۲) اللفظ لأبي يعلى (٣٦٥٠).." (۲)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٩٨/٣

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ١٧/٣ه

المثنى، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. و «الترمذي» (۲۹۱۰) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد. و «النسائي»، في «الكبرى» (۸۲۷۸) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. وفي (۸۲۷۹) قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي، قال: حدثني إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك بن أنس.

ستتهم (سفيان، ومالك، ويزيد، والليث، وعبد العزيز، وعبد الوهاب) عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله عليه:

«ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: بنو النجار، ثم الذين يلونهم، بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم، بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم، بنو ساعدة، ثم قال بيده، فقبض أصابعه، ثم بسطهن، كالرامي بيده، ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير» (١).

- وفي رواية: «ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى، قال: دور بني النجار، قال: ألا أخبركم بالذين يلونهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: دور بني عبد الأشهل، ألا أخبركم بالذين يلونهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: دور بني الحارث بن الخزرج، ألا أخبركم بالذين يلونهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: دور بني ساعدة، قال: ثم رفع أخبركم بالذين يلونهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: دور بني ساعدة، قال: ثم رفع صوته، فقال: في كل دور الأنصار خير» (٢).

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري (٥٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٣١٢٥).." (١)

٤٦. "ليس فيه: «حميد».

<sup>•</sup> وأخرجه أحمد ١٠٥/٣ (١٢٠٤٨) قال: حدثنا ابن أبي عدي. و «النسائي»، في «الكبرى» (٨٢٨٠) قال: أخبرنا على بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل. و «ابن حبان»

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٨/٣ه

(٧٢٨٤) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، عن يحيى القطان. وفي (٧٢٨٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.

ثلاثتهم (ابن أبي عدي، وإسماعيل، ويحيى) عن حميد، عن أنس، أن رسول الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله على ال

«ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير» (١). ليس فيه: «يحيي» (٢).

(١) اللفظ لأحمد (١٢٠٤٨).

(٢) المسند الجامع (١٤٩٨ و ١٤٩٩)، وتحفة الأشراف (٢٠٦ و ١٦٥٦)، وأطراف المسند (٤٣٦ و ١٠٥٩).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٧٩٦ و١٧٩٧)، والبزار (٦٢٠٢)، والبزار (٦٢٠٢)، والبغوى (٣٩٧٩).." (١)

٤٧. "١٧٦٣ - عن أبي النضر، عن أنس بن مالك، عن النبي عَيْك، أنه قال:

«ألا أخبركم بأهل النار، وأهل الجنة، أما أهل الجنة، فكل ضعيف، متضعف، أشعث، ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره، وأما أهل النار، فكل جعظري جواظ، جماع مناع، ذي تبع».

أخرجه أحمد ٢٥٠٤ (٢٥٠٤) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي النضر، فذكره (١).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (١٦٥٦)، وأطراف المسند (١٠٩١)، ومجمع الزوائد ٢٦٤/١٠." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٩/٣ ه

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٧٢/٣٥

٤٨. "١٣٧٨٥ - عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة، أن رسول الله على عن أبي هريرة، أن رسول الله عنه قال:

«ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط» (١).

أخرجه مالك (۲) (٤٤٥). وعبد الرزاق (١٩٩٣) عن مالك. و «أحمد» ٢٣٥/٢ (٢٢٠٨) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. وفي ٢٧٧/٢ (٢٧١٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مالك. وفي ٢٠١/٣ (٢٩٨٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٣٠٣/٢ (٨٠٠٨) قال: قرات على عبد الرحمن: مالك (ح) وحدثنا إسحاق، قال: حدثنا مالك. وفي ٢٨٨١٤ (٣٦٤٢) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. و «مسلم» ١/١٥١ (٨٠٥) قال: حدثنا يحيى بن أبوب، وقتيبة، وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أبوب: حدثنا إسماعيل. وفي (٩٠٥) قال: حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «الترمذي» وحدثنا على بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر.

«بعث رسول الله على بعثا، فأعظموا الغنيمة، وأسرعوا الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعث قوم أسرع كرة، ولا أعظم غنيمة من هذا البعث، فقال على أخبركم بأسرع كرة، وأعظم غنيمة، من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته، فأحسن

<sup>(</sup>١) اللفظ لمالك، في «الموطأ».

<sup>(</sup>٢) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (٧٧)، والقعنبي (٤٢)، وورد في «مسند الموطأ» (٦١٩).. "(١)

٤٩. ١٣٩٤٣ – عن المقبري، عن أبي هريرة، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٨٣/٣٠

وضوءه، ثم تحمل إلى المسجد، فصلى فيه الغداة، ثم عقب بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرة، وأعظم الغنيمة» (١).

أخرجه أبو يعلى (٢٤٧٣ و ٢٥٥٩). وابن حبان (٢٥٣٥) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن المقبري، فذكره (٢).

(١) اللفظ لابن حبان.

٥. "- وفي رواية: «قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال: كيف ذاك؟ قال: صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموال، قال: أفلا أخبركم بأمر، تدركون من كان قبلكم، وتسبقون من جاء بعدكم، ولا ياتي أحد بمثل ما جئتم، إلا من جاء بمثله: تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتحبرون عشرا» (١).

- وفي رواية: «أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله على، فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، والنعيم المقيم، فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله على: أفلا أعلمكم شيئا، تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون، دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح (٢): فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله على فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، فقال رسول الله على ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».

<sup>(</sup>٢) المقصد العلي (٣٩٤)، ومجمع الزوائد ٢/٥٣٥، وإتحاف الخيرة المهرة (٢١٥)، والمطالب العالية (٦٤٩).. "(١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٣٥٩/٣٠

- (١) اللفظ للبخاري (٦٣٢٩).
- (۲) من هنا أرسله أبو صالح، لم يروه عن أبي هريرة، والمرسل ليس بحجة.." (۱) من هنا أرسله أبو صالح، لم يروه عن أبي هريرة، قال: ٥٠. ١٥. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال:

«جاء ناس من الفقراء إلى رسول الله على، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور والغنى بالدنيا والآخرة، قال: ففزع رسول الله على، قال: وما ذاك؟ قالوا: لهم أموال يتصدقون منها، وليست لنا أموال، ولهم أموال يغزون منها، وليست لنا أموال، ولهم أموال يغزون منها، وليست لنا أموال، قال: فقال رسول الله على: ألا أخبركم بشيء أموال يحجون منها، وليست لنا أموال، قال: فقال رسول الله على: ألا أخبركم بشيء تدركون به أعمالهم؟ تسبحون الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدونه ثلاثا وثلاثين، وتحمدونه أربعا وثلاثين، تدركون به أعمالهم، قال: ففعلوا ذلك، فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا مثل أعمالهم، فقالوا: يا رسول الله، قد قالوا مثل ما قلنا، قال: فقال رسول الله على ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»

أخرجه أبو يعلى (٦٥٨٧) قال: حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا أبو معشر، عن سعيد، فذكره.." (٢)

٥٢. "- وفي رواية: «عن الطفاوي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: عسى أحدكم يخبر بما يصنع بأهله؟ وعسى إحداكن أن تخبر بما يصنع بما زوجها، فقامت امرأة سوداء، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليفعلون ذلك، وإنمن ليفعلن، فقال رسول الله عليها في أخبركم بمثل ذلك؟ إنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فوقع عليها في الطريق، والناس ينظرون، فقضى حاجته منها، والناس ينظرون» (١).

- وفي رواية: «لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، إلا الوالد ولده، أو الولد والده» (٢).

- وفي رواية: «لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد، أو والد، قال: وذكر الثالثة فنسيتها» (٣).

- وفي رواية: «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٠٠٦/٣٠٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٥٠٨/٣٠

وخفي ريحه» (٤).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٥) و١٢/٢٤ (١٧٨٤) قال: حدثنا مروان بن معاوية. و«أحمد» ٢/٢٤٤ (١٧٨٤) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ٢/٠٤٥ (ع٠/١) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. و«عبد بن حميد» (١٤٥٧) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان. و«أبو داود» (٢١٧٤) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر (ح) وحدثنا مؤمل، قال: حدثنا إسماعيل (ح) وحدثنا موسى، قال: حدثنا حماد.

"و «البخاري» ۱۷٦/۸ (۲۹۴ ) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثنا أبو الزناد. و «مسلم» ۷۷/٥ (۲۵۳ ) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر، عن عمرو، وهو ابن أبي عمرو. وفي ٥/٨٧ (٢٥٤ ) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن القاري، وعبد العزيز، يعني الدراوردي، كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو. و «ابن ماجة» (٢١٢٣) قال: حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا عبيد الله، عن سفيان، عن أبي الزناد. و «أبو داود» (٣٢٨٨) قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم ابن وهب، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد و «النسائي» ١٦/٧، وفي «الكبرى» (٤٧٢٧) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد. و «أبو يعلى» (٦٣٥٥) قال: حدثنا يوب، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرن عمرو.

كلاهما (أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب) عن عبد

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن أبي شيبة (١٧٨٥٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شيبة (١٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأبي داود (٢٠١٩).

<sup>(</sup>٤) اللفظ للترمذي (٢٧٨٧).." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٣٠/٣٢

الرحمن بن هرمز الأعرج، فذكره (١).

\_\_\_\_\_

(۱) المسند الجامع (۱۳۷۳۸)، وتحفة الأشراف (۱۳۲۰ و۱۳۷۲۳ و۱۳۷۵ و۱۳۷۵ و۱۳۷۵ و۱۳۷۵ و۱۳۷۵ و۱۳۷۵ و۱۳۷۵ و۱۳۷۵).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «السنة» (٣١٢)، والبزار (٨٨٤٠ و٥٨٨)، وأبو عوانة (٨٨٤٠ و٥٨٤١). والبيهقي ٧٧/١، والبغوي (٢٤٤١).."

## ٤٥. "كتاب الأشربة

١٥٠٠٢ عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، قال: ألا أخبركم بأشياء قصار، حدثنا
 بحا أبو هريرة؟؟

«نهى رسول الله ﷺ عن الشرب من فم القربة، أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب الرجل قائما، وعن الشرب من في السقاء، وأن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة في حائطه» (٢).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب من في السقاء».

قال أيوب: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية (٣).

- وفي رواية: «لا يشرب الرجل من فم السقاء» (٤).

- وفي رواية: «لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته، أو قال: خشبة، في جداره» (٥).

(١) اللفظ للبخاري (٥٦٢٧).

(٢) اللفظ لأحمد (٨٣١٧).

(٣) اللفظ لأحمد (٧١٥٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٨١/٣٢

- (٤) اللفظ لأحمد (٧٣٦٧).
- (٥) اللفظ لأحمد (١٥٤).." (١)
- ٥٥. "٨٥٤٥١ عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة؟

«أن رسول الله على وقف على ناس جلوس، فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال: فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات، فقال رجل: يا نبي الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال: خيركم من يرجى خيره، ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره، ولا يؤمن شره» (١). أخرجه أحمد ٢/٨٣٨ (٨٩٨٨) قال: حدثنا هيشم، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، يعني الصنعاني. وفي ٢/٨٧٨ (٧٩٨) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و «الترمذي» (٢٢٦٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و «ابن حبان» (٧٢٥ و ٢٨٥) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، أبو خليفة، قال: حدثنا القعنى، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد.

كلاهما (حفص، وعبد العزيز) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، فذكره (٢).

. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(١) اللفظ لأحمد (١٩٠٧).

(٢) المسند الجامع (١٤٢٦٣)، وتحفة الأشراف (١٤٠٧٦)، وأطراف المسند (٩٩٣٥)، ومجمع الزوائد ١٨٣/٨.

والحديث؛ أخرجه البيهقي، في «شعب الإيمان» (١٠٧٥).." (٢)

٥٦. "١٥٧٩١ - عن أبي وهب مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه:

«ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، عَلَى كلما كانت هيعة استوى عليه، ألا أخبركم بالذي يليه؟ قالوا: بلى، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٤١٣/٣٢

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٢٥٨/٣٣

رجل في ثلة من غنمه، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى، قال: الذي يسأل بالله، ولا يعطى به».

أخرجه أحمد ٣٩٦/٢ (٩١٣١) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا أبو معشر، عن أبي وهب مولى أبي هريرة، فذكره (١).

(۱) المسند الجامع (۱٤٥٩٤)، وأطراف المسند (۱٠٩٠٤)، ومجمع الزوائد ٥/٢٠٩٠." (۱)

٥٧. "١٥٧٩٢ - عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:

«ألا أخبركم بخير الناس منزلة: رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ألا أخبركم بخير الناس منزلة بعده: رجل معتزل في غنم، أو غنيمة، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد الله لا يشرك به شبئا».

أخرجه أحمد ٢٣/٢٥ (١٠٧٨٩) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، وسريج، قالا: حدثنا فليح، عن عبد الله، يعني ابن معمر، وهو أبو طوالة، عن سعيد بن يسار، فذكره (١).

(١) المسند الجامع (٥٩٥)، وأطراف المسند (٥٩٥١).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الجهاد» (١٥٥)، وابن منده (٤٥٤).." (٢)
٥٨. "• أخرجه مسلم ١٦٧/٧ (٦٤٨٣). وابن حبان (٧١٥٣) قال: أخبرنا ابن قتيبة.

كلاهما (مسلم بن الحجاج، ومحمد بن الحسن بن قتيبة) عن حرملة بن يحيى التجيبي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قال: وقال ابن شهاب: وقال ابن المسيب: إن أبا هريرة قال:

«يقولون: إن أبا هريرة قد أكثر، والله الموعد، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٩٨/٣٣٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٩٨/٣٣

يتحدثون مثل أحاديثه، وس أخبركم عن ذلك؛ إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله على على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، ولقد قال رسول الله على على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، ولقد قال رسول الله على يوما: أيكم يبسط ثوبه فياخذ من حديثي هذا، ثم يجمعه إلى صدري، فما ينس شيئا سمعه، فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه، ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه، ما حدثت شيئا أبدا: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} إلى آخر الآيتين» (١). ليس فيه: «أبو سلمة» (٢).

«قال رسول الله ﷺ، وهو في مجلس عظيم من المسلمين: أحدثكم بخير دور الأنصار؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: بنو عبد الأشهل، قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو الحارث بن الخزرج، الله؟ قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم في قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم في قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم في كل دور الأنصار خير، فقام سعد بن عبادة مغضبا، فقال: أنحن آخر الأربع، حين سمى رسول الله ﷺ دارهم، فأراد كلام رسول الله ﷺ، فقال له رجال من قومه: اجلس، ألا ترضى أن سمى رسول الله ﷺ، داركم في الأربع الدور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسم أكثر ممن سمى، فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله ﷺ » (١).

<sup>(</sup>١) اللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٤٨٥٥)، وتحفة الأشراف (١٣١٤٦ و١٣٣٦٢ و١٥١٥١)، وأطراف المسند (٩٧٥٥).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٣٢/٣٤

- وفي رواية: «ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: بنو عبد الأشهل، وهم رهط سعد بن معاذ، قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو النجار، قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو ساعدة، قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو ساعدة، قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم في كل دور الأنصار خير» قال: ثم بنو ساعدة، قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم في كل دور الأنصار خير» (٢).

7. "١٦٦٥ - عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أبي واقد الليشي؛ «أن رسول الله على بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله على وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله على سلما، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله على ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله، فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه» (1).

أخرجه مالك (٢) (٢٧٦١). وأحمد ٥/ ٢١ (٢٢٥٢) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب، يعني ابن شداد، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن أبي كثير. و «البخاري» ٢٦/١ (٢٦) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي ٢٨/١ (٤٧٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. و «مسلم» ٩/٧ (٢٣٢٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه. وفي (٣٣٣٥) قال: وحدثنا أحمد بن المنذر، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب، وهو ابن شداد (ح) وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا حبان، قال: حدثنا أبان، قالا جميعا: حدثنا يحيى بن أبي كثير.

<sup>(</sup>١) اللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد.." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل٣٤/٥٥٢

(١) اللفظ لمالك، في «الموطأ».

(٢) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (٢٠٢٣)، وسويد بن سعيد (٦٦٥)، وابن القاسم (١٢٦)..." (١)

٦١. "٩٦١ - عمرو بن شرحبيل، أبو ميسرة الهمداني

١٧٠٠٢ عن عمرو بن شرحبيل، عن رجل من أصحاب النبي عليه، قال:

«قيل للنبي ﷺ: رجل يصوم الدهر؟ قال: وددت أنه لم يطعم الدهر، قالوا: فثلثيه؟ قال: أكثر، قالوا: فنصفه؟ قال: أكثر، ثم قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر» (١).

- وفي رواية: «قال رجل: يا رسول الله، أرأيت رجلا صام الدهر كله؟ قال: وددت أنه لا يطعم الدهر شيئا، قال: فثلثيه؟ قال: أكثر، قال: فنصفه؟ قال: أكثر، قال: فثلثه؟ قال: لم ينزل، أفلا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر». أخرجه عبد الرزاق (٧٨٦٧). والنسائي ٤/٨٠٢، وفي «الكبرى» (٢٧٠٦) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن.

(١) اللفظ للنسائي.." (٢)

77. "كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وعبد الرحمن بن مهدي) عن سفيان بن سعيد الثوري، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي عمار، عريب بن حميد، عن عمرو بن شرحبيل، فذكره.

• وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٤٨) قال: حدثنا وكيع. و «النسائي» ٢٠٨/٤، وفي «الكبرى» (٢٠٨٧) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية.

كلاهما (وكيع بن الجراح، وأبو معاوية محمد بن خازم) عن سليمان الأعمش، عن أبي عمار الهمداني، عن عمرو بن شرحبيل، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢١١/٣٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٢٧٦/٣٥

«أتى رسول الله على رجل، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل صام الدهر كله؟ فقال رسول الله على وددت أنه لم يطعم الدهر شيئا، قال: فثلثيه؟ قال: أكثر، قال: فنصفه، قال: أكثر، قال: أفلا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ قالوا: بلى، قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر» (1)، «مرسل» (٢).

\_\_\_\_\_

(٢) المسند الجامع (١٥٥٩٤)، وتحفة الأشراف (١٥٦٥٢).." (١)

٦٣. "٩٨٩ ـ محمد بن كعب القرظي

١٧٠٦٧ - عن محمد بن كعب القرظي، قال: حدثني من لا أتهم، عن رسول الله على الل

«إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي ثلاث: ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، ورجال يتأولون القرآن على غير تاويله، وزلة عالم، ثم قال: ألا أخبركم بالمخرج من ذلك؛ إذا فتحت عليكم الدنيا، فاشكروا الله، وخذوا ما تعرفون من التاويل، وما شككتم فيه فردوه إلى الله، وهي وانتظروا بالعالم فيئته، ولا تلقفوا عليه عثرة».

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٥٣٣) قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، قال: حدثنا مسكين، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن طريف، عن محمد بن كعب القرظي، فذكره (١).

«أن معاذ بن جبل قال، حين وقع الطاعون بالشام مرة، فألم أن يفنيهم، حتى قال الناس: هذا الطوفان، فأذن معاذ بالناس، أن الصلاة جامعة، فاجتمعوا إليه، فقال: لا تجعلوا رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، كعذاب عذب به قوم، أما إني س أخبركم بحديث،

<sup>(</sup>١) اللفظ للنسائي ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>١) تحفة الأشراف (١٥٦٦٩).." <sup>(٢)</sup>

٦٢. "١٧١٠٦ عن معمر بن راشد، قال: بلغني؛

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٧٧/٣٥

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٣١٣/٣٥

لو ظننت أبي أبقى فيكم ما حدثتكم به، ولكن؛ خمس من أدركهن منكم، واستطاع أن يموت، فليمت: أن يكفر امرؤ بعد إيمانه، أو يسفك دما بغير حقه، أو يعطى المرء مال الله على أن يكذب ويفجر، وأن يظهر الملاعن، وأن يقول الرجل: لا أدري ما أنا إن مت، وإن أنا حييت».

يعنى: الملاعن؛ أن يلاعن الرجل أخاه.

أخرجه عبد الرزاق (٢٠١٦٧) قال: قال معمر، فذكره.." (١)

٦٥. "١٧٣٥٣ - عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية، قالت:
 قال رسول الله ﷺ:

«ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى، قال: فخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى، قال: فشراركم المفسدون بين الأحبة، المشاؤون بالنميمة، الباغون البرآء العنت» (١).

- وفي رواية: «ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، عَلَيْ» (٢).

أخرجه أحمد ٢/٩٥٦ (٢٨١٥١) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي الخرجه أحمد ٢/٩٥٦) قال: حدثنا علي بن عاصم. و «عبد بن حميد» (٢٨١٥١) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (٣٢٣) قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل. و «ابن ماجة» (٤١١٩) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن سليم.

أربعتهم (معمر بن راشد، وعلي بن عاصم، وبشر، ويحيى) عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن شهر بن حوشب، فذكره (٣).

. في رواية معمر، ويحيى بن سليم: «عن ابن خثيم» ولم ينسباه.

(١) اللفظ لأحمد (٢٨١٥٣).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٣٤٠/٣٥

- (٢) اللفظ لابن ماجة.
- (٣) المسند الجامع (١٥٨٢٢)، وتحفة الأشراف (١٥٧٧٣)، وأطراف المسند (٣١٥)، ومجمع الزوائد ٩٣/٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٥٣٥٨)، والمطالب العالية (٢٦٦٥).

والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (٢٣٠٦)، والطبراني ٢٤/(٤٢٥: ٢٥٥)، والطبراني ٢٤/(٤٢٥: ٢٥٥)، والبيهقى، في «شعب الإيمان» (١٠٥٩٦).." (١)

منات: فرجعنا به إليها، فقالت: ما ردكما به وقد كنتما حريصين عليه؟ قالت: فقلت: لا والله إلا أنا كفلناه وأدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم تخوفت الأحداث عليه، فقلنا: يكون في أهله، قالت: فقالت آمنة: والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره، فوالله ما زالت بنا حتى أخبرناها خبره، قالت: فتخوفتما عليه، كلا والله إن لابني هذا شانا، ألا أخبركم عنه، إني حملت به، فلم أحمل حملا قط كان أخف ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى، ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعا يده بالأرض، رافعا رأسه إلى السماء، دعاه، والحقا بشانكما».

أخرجه أبو يعلى (٢١٦٣) قال: حدثنا مسروق بن المرزبان الكوفي، والحسن بن حماد ونسخته من حديث مسروق، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و «ابن حبان» (٦٣٣٥) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا مسروق بن المرزبان، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (ح) وحدثناه عبد الله بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه.

كلاهما (يحيى بن زكريا، وجرير بن حازم) عن محمد بن إسحاق، عن جهم بن أبي جهم، عن عبد الله بن جعفر، فذكره (١).

<sup>(</sup>١) المقصد العلى (١٢٤١)، ومجمع الزوائد ٨/٠٢، وإتحاف الخيرة المهرة (٦٣١٦)،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل٣٦ (١)

والمطالب العالية (٢٠٦).

والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٤/(٥٤٥)، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ١٣٣/١.." (١)

77. "• حديث عروة، عن عائشة، زوج النبي على قالت: قال رسول الله على «ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ يدع العصر، حتى إذا كانت بين قرين شيطان، أو على قرين الشيطان، قام فنقرهن كنقرات الديك، لا يذكر الله فيهن إلا قليلا». سلف في مسند أنس بن مالك، هند." (٢)

77. "- وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٢٦ و ٦٧٢٦) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبركم أخبرنا محمد بن قيس بن مخرمة، قال: سمعت عائشة، زوج النبي على تقول: ألا أخبركم عنى، وعن النبي على ؟ قلنا: بلى، قالت:

«لما كانت ليلتي، انقلب فوضع نعليه عند رجليه، ووضع رداءه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فلم يلبث إلا ريثما ظن أين قد رقدت، ثم انتعل رويدا، وأخذ رداءه رويدا، فنجعلت درعي في راسي، واختمرت، ثم تقنعت بإزاري، فانطلقت في أثره حتى جاء البقيع، فرفع يده ثلاث مرات، وأطال القيام، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، وهرول فهرولت، وأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت، فدخل، فقال: ما لك يا عائشة، حشيا رابية؟ قلت: لا شيء، قال: أتخبريني، أو ليخبري اللطيف الخبير؟ قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر، قال: أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم، قالت: فلهز في صدري لهزة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت: مهما يكتم الناس فقد علم الله؟ نعم، قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت، ولم يكن ليدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، فناداني وأخفى منك، فأجبته وأخفيته منك، وظننت أنك قد رقدت، وكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، فأمري أن آتي أهل البقيع، فأستغفر لهم، قالت: قلت: كيف أقول؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين أقولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل٢٠٤/٣٦

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل٣٧٠/٢٧

منا والمستاخرين، وإنا إن شاء الله للاحقون».

لفظ (٢٧٢٢): «عن عائشة، قالت: كنت سألت النبي الله: كيف نقول في التسليم على القبور؟ فقال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» (١).

هكذا في «مصنف عبد الرزاق» ليس فيه بين ابن جريج ومحمد بن قيس أحد.

والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الدعاء» (١٢٤٦)، والبيهقي ١٩/٤.. "(١)

7. "فقذفتهم الربح إلى جزيرة من جزائر البحر، فإذا هم بدابة أشعر، ما يدرى أذكر هو أم أنثى، لكثرة شعره، قالوا: من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة، فقالوا: فأخبرينا، فقالت: ما أنا بمخبرتكم ولا مستخبرتكم، ولكن في هذا الدير رجل فقير إلى أن يخبركم، وإلى أن يستخبركم، فدخلوا الدير، فإذا رجل أعور، مصفد في الحديد، فقال: من أنتم؟ ولنا: نحن العرب، فقال: هل بعث فيكم النبي؟ قالوا: نعم، قال: فهل اتبعته العرب؟ قالوا: نعم، قال: ذلك خير لهم، قال: فما فعلت فارس؟ هل ظهر عليها؟ قالوا: لم يظهر عليها بعد، فقال: أما إنه سيظهر عليها، ثم قال: ما فعلت عين زغر؟ قالوا: هي تدفق ملأى، قال: فما فعل نخل بيسان؟ هل أطعم؟ قالوا: قد أطعم أوائله، قال: فوثب وثبة حتى ظننا أنه سيفلت، فقلنا: من أنت؟ قال: أنا الدجال، أما إني سأطأ الأرض كلها، غير مكة وطيبة، فقال رسول الله عنه: أبشروا يا معشر المسلمين، هذه طيبة، لا يدخلها، يعني الدجال» (١).

- وفي رواية: «أن نبي الله على، صعد المنبر فضحك، فقال: إن تميما الداري حدثني بحديث، ففرحت به، فأحببت أن أحدثكم، حدثني أن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر، فجالت بهم، حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر، فإذا هم بدابة

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۲۳۹۱)، وتحفة الأشراف (۱۲۵۹۳)، وأطراف المسند (۱۲۱۰۸).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل٣٧/٤٠٤

لباسة، ناشرة شعرها، فقالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، قالوا: فأخبرينا، قالت: لا أخبركم ولا أستخبركم، ولكن ائتوا أقصى القرية، فإن ثم من يخبركم ويستخبركم، فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة، فقال: أخبروني عن عين زغر؟ قلنا: ملأى تدفق، قال: أخبروني عن نخل بيسان الذي بين قال: أخبروني عن البحيرة؟ قلنا: ملأى تدفق، قال: أخبروني عن النبي هل بعث؟ قلنا: نعم، الأردن وفلسطين، هل أطعم؟ قلنا: نعم، قال: أخبروني عن النبي هل بعث؟ قلنا: نعم، قال: أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا سراع، قال: فنزى نزوة حتى كاد، قلنا: فما أنت؟ قال: أنا الدجال، وإنه يدخل الأمصار كلها إلا طيبة، وطيبة المدينة» (٢).

«جاءنا رسول الله على ومعه أصحابه في بني سلمة، فقربنا إليه طعاما، فأكل ومعه أصحابه، ثم قربنا إليه طعاما، فأكل ومعه أصحابه، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه: فقال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا: بلى، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة».

أخرجه أحمد ٥/٠٧٠ (٢٢٦٨٢) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، قال: حدثنا الضحاك بن عبد الله بن كعب، فذكره حدثنا الضحاك بن عبد الله، عمن حدثه، عن عمرو بن عبد الله بن كعب، فذكره (١).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٢٧٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للترمذي (٢٥٣).." (١)

٧٠. "١٢٣٤ ـ عمرو بن عبد الله بن كعب

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۷۷۸۲)، وأطراف المسند (۱۲۷۲۰)، ومجمع الزوائد ۲۳٦/۱ و۲/۲۳.

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٣٤٠٧).." (٢)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٤٩/٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٤٠ ٦٧٩/٤

## ۷۱. "۲٤٧" - إبراهيم بن ميسرة

١٩٥٣٧ - عن إبراهيم بن ميسرة، أن خالته أخبرته، عن امرأة مصدقة قالت:

أخرجه عبد الرزاق (١٠٤١٨). وأبو داود (٢١٠٤) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، فذكره (٢).

«قال لنا رسول الله ﷺ: ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه، إن نوحا قال لابنه: يا بني، آمرك بأمرين، وأنحاك عن أمرين، آمرك يا بني، أن تقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، فإن السماء والأرض لو جعلتا في كفة وزنتهما، ولو جعلتا في حلقة قصمتهما، وآمرك أن تقول: سبحان الله وبحمده، فإنحا صلاة الخلق، وتسبيح الخلق، وبحا يرزق الخلق، وأنحاك يا بني، أن تشرك بالله، فإنه من أشرك بالله حرم الله عليه الجنة، وأنحاك يا بني عن الكبر، فإن أحدا لا يدخل الجنة في قلبه مثقال حبة خردل من كبر.

<sup>(</sup>١) اللفظ لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (١٧٤٧٥)، وتحفة الأشراف (١٨٠٩١)، والمطالب العالية (١٥٠٠).

والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهويه (٢٢٧١)، والبيهقي ٧/٥٤٠.." (١) ٧٢. "٢٣٦٠ عن زيد بن أسلم، عن جابر بن عبد الله، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٩٢/٤

فقال معاذ: يا رسول الله، الكبر أن يكون لأحدنا الدابة يركبها، أو النعلان يلبسهما، أو الثياب يلبسها، أو الطعام يجمع عليه أصحابه؟ قال: لا، ولكن الكبر أن تسفه الحق، وتغمص المؤمن، وسأنبئك بخلال من كن فيه فليس بمتكبر: اعتقال الشاة، وركوب الحمار، ومجالسة فقراء المؤمنين، وليأكل أحدكم مع عياله، ولبس الصوف» (١).

- وفي رواية: «ألا أعلمكم ما علم نوح ابنه؟ قالوا: بلى، قال: آمرك بقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فإن السماوات لو كانت في كفة لرجحت بها، ولو كانت حلقة قصمتها، وآمرك بسبحان الله وبحمده، فإنه صلاة الخلق، وتسبيح الخلق، وبها يرزق الخلق» (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٠٣٨) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. و «عبد بن حميد» (١١٥٢) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى.

كلاهما (أبو خالد، وعبيد الله) عن موسى بن عبيدة، عن زيد بن أسلم، فذكره (٣).

(١) اللفظ لعبد بن حميد.

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٣) المسند الجامع (٢١٥٣)، وإتحاف الخيرة المهرة (٢١٢٣)، والمطالب العالية (٢٦٧٣).

والحديث؛ أخرجه البيهقي، في «شعب الإيمان» (٥٧٥٢).." (١)

٧٣. "٣٦٤" عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن رسول الله على قال:

«ألا أخبركم على من تحرم النار غدا؟ على كل هين لين، قريب سهل».

أخرجه أبو يعلى (١٨٥٣) قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، قال: حدثني أبي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، فذكره (١).

(١) المقصد العلي (٣١)، ومجمع الزوائد ٧٥/٤، وإتحاف الخيرة المهرة (١٦٣)،

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل٥/٧

والمطالب العالية (٣١٨٢).

والحديث؛ أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (٨٣٧)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٧٧٧٤).." (١)

## ٧٤. " فوائد:

. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه مصعب بن عبد الله الزبيري، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي ألا أخبركم على من تحرم النار غدا، على كل هين سهل قريب.

قالا: هذا خطأ، رواه الليث بن سعد، وعبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن عمرو الأودي، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ، وهذا هو الصحيح.

قلت لأبي زرعة: الوهم ممن هو؟ قال: من عبد الله بن مصعب.

قلت: ما حال عبد الله بن مصعب؟ قال: شيخ. «علل الحديث» (١٨١٩).

ـ قال الدارقطني: يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛

فرواه عبدة بن سليمان، والليث بن سعد، ولوذان بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن عمرو الأودي، عن ابن مسعود.

وقال أبو أسامة: عن هشام بن عروة، عن موسى بن عقبة، عن رجل من أود، ولم يثبت اسمه

ورواه سعيد الجمحي، عن موسى بن عقبة، عن الأودي، ولم يسمه، عن ابن مسعود. ورواه عبد الله بن مصعب، عن هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، عن جابر.

ورواه حماد بن سعید البراء، عن هشام بن عروة، عن أبیه، عن ابن مسعود، ولا یصح. والمحفوظ حدیث عبدة بن سلیمان، واللیث، عن هشام. «العلل» (۸۱۸ و ۲۲۱۳).." (۲)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢/٣/٤

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٢/٢٧٤

«ألا أخبركم بخياركم، خياركم أطولكم أعمارا، وأحسنكم أعمالا».

أخرجه عبد بن حميد (١٠٨٧) قال: أخبرنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن عامر، عن محمد بن المنكدر، فذكره (١).

(١) المسند الجامع (٢٨١٦).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ١٠٣٧١/٣.." (١)

٧٦. "٣٤٠٦" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، قال:

«قام رسول الله ﷺ، ذات يوم على المنبر، فقال: يا أيها الناس، إني لم أقم فيكم بخبر جاءي من السماء، ولكن بلغني خبر ففرحت به، فأحببت أن تفرحوا بفرح نبيكم، إنه بينا ركب يسيرون في البحر، إذ نفد طعامهم، فرفعت لهم جزيرة، فخرجوا يريدون الخبز، فلقيتهم الجساسة، (فقلت لأبي سلمة: وما الجساسة؟ قال: امرأة تجر شعر جلدها ورأسها)، فقالت: في هذا القصر خبر ما تريدون، فأتوه، فإذا هم برجل موثق، فقال: أخبروني، أو سلوني، أخبركم، فسكت القوم، فقال: أخبروني عن نخل بيسان أطعم؟ قالوا: نعم، قالوا: هو المسيح تطوى قالوا: نعم، قال: أخبروني عن حمأة زغر فيها ماء؟ قالوا: نعم، قالوا: هو المسيح تطوى له الأرض في أربعين يوما، إلا ما كان من طيبة. قال رسول الله ﷺ: وطيبة؛ المدينة، ما باب من أبوابها إلا ملك مصلت سيفه بمنعه، وبمكة مثل ذلك، ثم قال: في بحر فارس ما هو، في بحر الروم ما هو، ثلاثا، ثم ضرب بكفه اليمني على اليسرى، ثلاثا». فقال لي ابن أبي سلمة (١): في هذا الحديث شيء ما حفظته، قلنا: ما هو؟ قال: شهد جابر أنه ابن صائد، قلت: فإنه قد دخل المدينة، قال: وإن دخل المدينة (١).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٦/١

(۱) قال ابن حجر: وابن أبي سلمة اسمه عمر. «فتح الباري» ۲۲۷/۱۳. قلنا: هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وليس بثقة. (۲) اللفظ لأبي يعلى (۲۱٦٤).. "(۱)

٧٧. "- وفي رواية: «قام فينا رسول الله على ذات يوم على المنبر، فقال: بينما ناس يسيرون في البحر فلقيتهم الجساسة، (فقلت: وما الجساسة؟ فقال: امرأة تجر شعر جلدها ورأسها) فقالت: في هذا القصر خبر ما تريدون، فأتوه فإذا هم برجل موثق، قال: أخبروني، أو سلوني، أخبركم، فسكت القوم، فقال: أخبروني عن نخل بيسان، وعين زغر، وعمان، هل أطعم؟ قالوا: نعم، قال: فأخبروني عن حمأة زغر، هل فيها ماء؟ قالوا: نعم، هي ملأى تدفق جانبها، قال: فقال: وهو المسيح تطوى له الأرض، فيسلكها في أربعين إلا ما كان من طيبة، قال رسول الله على المدينة، ما باب من أبوابها إلا عليه ملك صالت سيفه يمنعه منها، وبمكة مثل ذلك ثم قال: في بحر فارس ما هو، في بحر الروم ما هو - ثلاثا».

قال: فقال ابن أبي سلمة: إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته قال: فشهد جابر أنه ابن صياد قال: فقلت: فإن ابن صياد قد مات، قال: وإن مات، قال: فقلت: فإنه قد أسلم، قال: وإن كان قد أسلم، قال: فإنه قد دخل المدينة، قال: وإن كان قد دخل المدينة (١).

- وفي رواية: «قام رسول الله على ذات يوم على المنبر، فقال: إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم، فرفعت لهم جزيرة، فخرجوا يريدون الخبز، فلقيتهم الجساسة (قلت لأبي سلمة: وما الجساسة؟ قال: امرأة تجر شعر رأسها) قالت لهم: في هذا القصر خبر ما تريدون، فأتوه، فإذا هم برجل موثق، فقال: أخبروني، أو سلوني، أخبركم، فسكت القوم، فقال: أخبروني عن نخل بيسان، وأريحيا، أو أريحا، أأطعم؟ قالوا: نعم، قال في أخبروني عن حمأة زغر، هل فيها ماء؟ قالوا: نعم، قالوا: هو المسيح تطوى له الأرض فيسلكها في أربعين يوما، إلا ماكان من طيبة، فقال رسول الله على ألا وإن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١/٦ ٥٠

طيبة هي المدينة، ما من باب من أبوابها إلا ملك صالت سيفه يمنعه منها، وبمكة مثل ذلك، ثم قال: في بحر فارس ما هو، في بحر الروم ما هو».

(١) اللفظ لأبي يعلى (٢١٧٨).." (١)

«ألا أدلكم على أهل الجنة، كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل جواظ، عتل، مستكبر» (١).

- وفي رواية: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جواظ، زنيم، متكبر» (٢).

- وفي رواية: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو يقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جواظ، جعظري، مستكبر» (٣).

أخرجه أحمد ١٨٩٣٥) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (١٨٩٣٥) قال: حدثنا أبو قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شفيان. و هعبد بن حميد» (٢٧٤) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: نعيم، قال: حدثنا سفيان. و هالبخاري» ٢/٩٥١ (٨٩٤٤) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. و هالبخاري» ٢/٩٥١ (٨٩٤٤) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. وفي سفيان. وفي ١٠٠٨ (٢٠٧١) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. وفي ٨/٨٤ (٢٠٧١) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا شعبة. و همسلم» ٨/١٥٤ (٢٠٨٩) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة. وفي (٢٩٢٩) قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا شعبة.

٧٧. "٣٦٠٤" عن معبد بن خالد، قال: سمعت حارثة بن وهب، قال: سمعت النبي ﷺ يقول:

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري (٦٦٥٧).

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢/٦،٥

- (٢) اللفظ لمسلم (٢٩١).
- (٣) اللفظ لأحمد (١٨٩٣٥).." (١)
- ٧٩. "٣٦٥٧" عن أبي البختري سعيد بن فيروز، عن حذيفة، قال:

«كنا مع النبي على في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر، قعد على شفته، فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله، ويملأ على الكافر نارا، ثم قال: ألا أخبركم بشر عباد الله: الفظ المستكبر، ألا أخبركم بخير عباد الله: الضعيف المستضعف، ذو الطمرين، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه».

أخرجه أحمد ٥/٧٠٥ (٢٣٨٥٠) قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا محمد بن جابر، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، فذكره (١).

(۱) المسند الجامع (۳۳۰۲)، وأطراف المسند (۲۲۱۵)، ومجمع الزوائد ۳/۳۶ و۲۶٤/۱۰.

وهذا؛ أخرجه البيهقي، في «إثبات عذاب القبر» (١١٥).." (٢)

٨٠. "• حديث أبي البختري، عن حذيفة، عن النبي عَنْ ١٠.

«ألا أخبركم بشر عباد الله؛ الفظ المستكبر».

سلف برقم ().."(٣)

٨١. "• حديث أبي البختري، عن حذيفة، عن النبي عَنْ ١٨.

«ألا أخبركم بخير عباد الله، الضعيف المستضعف، ذو الطمرين، لو أقسم على الله، لأبر الله قسمه».

سلف برقم ().."(٤)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل٧/٢٣٩

<sup>(</sup>٢) المسند المصنف المعلل ٣٠٦/٧

<sup>(</sup>٣) المسند المصنف المعلل ٣٣٦/٧

<sup>(</sup>٤) المسند المصنف المعلل٧/٥٨٥

٨٢. "٣٧٥٧" عن إياد بن لقيط، عن حذيفة، قال:

«سئل رسول الله عن الساعة؟ فقال: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها، وما يكون بين يديها؛ إن بين يديها فتنة وهرجا، قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال: بلسان الحبشة: القتل، ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا».

أخرجه أحمد ٥/٣٨٩ (٣٣٦٩٥) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، قال: سمعت أبي يذكر، فذكره (١).

«دب إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» (٢).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۳۹۹)، وأطراف المسند (۲۱۹٤)، ومجمع الزوائد ۳۰۹/۷..." (۱)

٨٣. ". في رواية عبد بن حميد: «أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا». ليس فيه: «مولى الزبير».

ـ في رواية عبد بن حميد: «يعيش بن الوليد بن هشام، قال: حدثت عن الزبير بن العوام».

<sup>•</sup> وأخرجه أحمد ١٦٧/١ (١٤٣٢) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن مولى لآل الزبير، أن رسول الله عليه قال:

<sup>«</sup>دب إليكم ...». فذكره، مرسلا (١).

<sup>•</sup> وأخرجه عبد الرزاق (١٩٤٣٨) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، رفعه إلى النبي عليه، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٩/٧

(۱) تصحف في طبعتي الرسالة، والمكنز (٩ ١٤٤) إلى: «عن مولى لآل الزبير؛ أن الزبير بن العوام حدثه»، فهذا طريق مرسل، وورد على الصواب في طبعة عالم الكتب.

ـ قال ابن حجر: عن إبراهيم بن خالد، عن رباح، عن معمر، عن يحيى، عن يعيش، عن مولى لآل الزبير بن العوام». «أطراف عن مولى لآل الزبير بن العوام، عن النبي ﷺ، ولم يذكر «الزبير بن العوام». «أطراف المسند» (٢٣٨٩)، و «إتحاف المهرة» (٤٦٥٥).

. كما ورد على الصواب في «جامع المسانيد والسنن» ٢/الورقة ١٨، وفي المطبوع منه ٣٥٣/٤).

(۲) المسند الجامع (۲۷۲٤)، وتحفة الأشراف (۲۲۵۸)، وأطراف المسند (۲۳۸۹)، وجمع الزوائد ۲/۰۳، وإتحاف الخيرة المهرة (۲۷۲۵)، والمطالب العالية (۲۲۹۹). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (۱۹۰)، والبيهقي ۲۳۲/۱، والبغوي (۳۳۰۱).." (۱) والجديث؛ أخرجه الطيالسي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله عن اله عن الله عن الله

«ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته، قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها» (١).

أخرجه مالك (٢) (٢١٠٥). وأحمد ١١٥/٤ (١٧١٦٦) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. و «الترمذي» (٢١٠٥) قال: حدثنا الأنصاري (٣)، قال: حدثنا معن. و «النسائي»، في «الكبرى» (٥٩٨٥) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم. و «ابن حبان» (٧٠٥) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر.

أربعتهم (إسحاق، ومعن بن عيسى، وعبد الرحمن بن القاسم، وأحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري) عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ١٥٤/٨

أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، فذكره.

- ـ في رواية أحمد: «عن زيد بن خالد الجهني، إن شاء الله، قاله إسحاق».
- أخرجه مسلم ١٣٢/٥ (٤٥١٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. و «أبو داود» (٣٥٩٦) قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا ابن وهب (ح) وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب. و «الترمذي» (٢٢٩٦) قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.

\_\_\_\_\_

م. "ثلاثتهم (يحيى، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن مسلمة) عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عثمان بن عفان، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني، أن النبي قال:

«ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته، قبل أن يسألها».

- لفظ أبي داود: «أن رسول الله ﷺ قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته، أو يخبر بشهادته، قبل أن يسألها».

شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال.

قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته، ولا يعلم بما الذي هي له.

قال الهمداني: ويرفعها إلى السلطان.

قال ابن السرح: أو يأتي بها الإمام.

والإخبار في حديث الهمداني.

<sup>(</sup>١) اللفظ لمالك، في «الموطأ».

<sup>(</sup>٢) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ، برقم (٢٩٣١)، وورد في «مسند الموطأ» (٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن موسى.." (١)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٨/٣٦٩

قال ابن السرح: ابن أبي عمرة، لم يقل عبد الرحمن.

ـ في رواية أحمد بن سعيد: «عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري».

عمرة». قال الترمذي: هذا حديث حسن، وأكثر الناس يقولون: «عبد الرحمن بن أبي عمرة». واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم: «عن أبي عمرة»، وروى بعضهم: «عن ابن أبي عمرة»، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصح، لأنه قد روي من غير حديث مالك، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، وقد روي عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، غير هذا الحديث، وهو حديث صحيح وقد روي عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، غير هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضا.

وأبو عمرة هو: مولى زيد بن خالد الجهني، وله حديث الغلول لأبي عمرة.

• وأخرجه عبد الرزاق (١٥٥٥٧). وأحمد ١٩٣/٥ (٢٢٠٢٥) قال: حدثنا أبو نوح، قراد.." (١)

٨٦. "كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وأبو نوح) عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، عن ابن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله عليه قال:

«ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته، قبل أن يسألها، أو يخبر شهادته قبل أن يسألها».

- . لم يقل عبد الله بن أبي بكر «عن أبيه».
- . في رواية عبد الرزاق: «عبد الرحمن بن أبي عمرة».
- وأخرجه أحمد ١٩٣/٥ (٢٢٠٢٩). و «الترمذي» (٢٢٩٧) قال: حدثنا بشر بن آدم، ابن بنت أزهر السمان.

كلاهما (أحمد بن حنبل، وبشر) عن زيد بن الحباب، قال: حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٨/٠٧٣

الأنصاري، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، قال: حدثني زيد بن خالد الجهني، أنه سمع رسول الله على يقول:

«خير الشهود، من أدى شهادته، قبل أن يسألها».

. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

• وأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٤) قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي، قالا: حدثنا زيد بن الحباب العكلي، قال: أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال: حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم، قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان (١)، قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: إنه سمع رسول الله عليه يقول:

«خير الشهود، من أدى شهادته، قبل أن يسألها».

(۱) ذكر المزي «محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» في شيوخ أبي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم، ورمز له برمز ابن ماجة، وبالتالي ذكر «أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» في تلاميذ محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، ورمز له برمز ابن ماجة. «تقذيب الكمال» ٥١٨/٢٥ و٣٣/٣٣٠.." (١)

٨٧. "- وأخرجه أحمد ١٩٢/٥ (٢٢٠١٣) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله عليه: «خير الشهادة، ما شهد بها صاحبها قبل أن يسألها».

ليس فيه: «ابن أبي عمرة» وزاد فيه: «محمد بن عمرو بن حزم».

• وأخرجه أحمد ١١٦/٤ (١٧١٧٣) قال: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: أخبرنا محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد، عن عبد الله بن عمرو، عن زيد بن خالد

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٣٧١/٨

الجهني، أن رسول الله عربه قال:

«ألا أخبركم بخير الشهادة؟ الذين يبدؤون بشهادتهم، من غير أن يسألوا عنها». ليس فيه: «ابن أبي عمرة».

• وأخرجه أحمد ١١٧/٤ (١٧١٨٨) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن بن إسحاق، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عمرو بن عثمان، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله عن زيد بن خالد الجهني، قال:

«خير الشهادة، من شهد بها صاحبها، قبل أن يسألها» (١).

سماه عبد الرحمن بن عمرو (٢).

(۱) المسند الجامع (۳۹۲۶ و۳۹۲۵)، وتحفة الأشراف (۳۷۵٤)، وأطراف المسند (۲٤۹٦ و۲٤۹۹).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٥٥١ و٢٥٥١)، والبزار (٣٧٧٨)، وأبو عوانة (٢٤١١)، والطبراني (٥١٨٥: ٥١٨٥)، والبيهقي ١٥٩/١٠. (٢) قال ابن حجر: وأظنه وهما. «أطراف المسند».." (١)

٨٨. "- وفي رواية: «كنا جلوسا عند رسول الله على قال: ألا أخبركم، أو أحدثكم، بشيء إذا نزل برجل منكم كرب، أو بلاء، من بلاء الدنيا، دعا به، فرج عنه؟ فقيل له: بلى، قال: دعاء ذي النون: {لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين}» (١).

أخرجه أحمد ١٧٠/١ (١٤٦٢) قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني. و «الترمذي» (٣٥٠٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. و «النسائي»، في «الكبرى» محمد بن يوسف، قال: حدثنا قال: حدثنا عبيد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن مهاجر. وفي (١٠٤١٧) قال: أخبرنا حميد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن مهاجر. وفي (١٠٤١٧) قال: أخبرنا حميد بن محمد، قال: حدثنا محمد بن مهاجر.

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٢٧٢/٨

يوسف، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. و «أبو يعلى» (٧٧٢) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق.

كلاهما (يونس بن أبي إسحاق، وابن مهاجر) عن إبراهيم بن محمد بن سعد، عن أبيه، فذكره (٢).

- في رواية الترمذي؛ قال محمد بن يحيى: قال محمد بن يوسف مرة: عن إبراهيم بن محمد بن سعد، عن سعد، ولم يذكر فيه: «عن أبيه».
- . قال الترمذي: وقد روى غير واحد هذا الحديث، عن يونس بن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن محمد بن سعد، عن سعد، ولم يذكر فيه «عن أبيه».

وروى بعضهم وهو أبو أحمد الزبيري، عن يونس، فقالوا: عن إبراهيم بن محمد بن سعد، عن أبيه، عن سعد، نحو رواية محمد بن يوسف، وكان يونس بن أبي إسحاق ربما ذكر في هذا الحديث «عن أبيه» وربما لم يذكره.

(١) اللفظ للنسائي (١٠٤١٦).

(٢) المسند الجامع (٢٠٩٦)، وتحفة الأشراف (٣٩٢٢)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٣/١٦، والمقصد العلي (١٦٨١)، ومجمع الزوائد ٧٨/٧ و ١٥٩/١٠، وإتحاف الخيرة المهرة (٦١٨٢).

والحديث؛ أخرجه البزار (١١٨٦)، والطبراني، في «الدعاء» (١٢٤)، والبيهقي، في «شعب الإيمان» (٢١٦ و ٩٧٤٤).." (١)

٨٩. "٢٥٦٧ - عن إياس بن سلمة بن الأكوع، حدثني أبي، قال:

«عدنا مع رسول الله عنه رجلا موعوكا، قال: فوضعت يدي عليه، فقلت: والله ما رأيت كاليوم رجلا أشد حرا، فقال نبي الله عنه: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين الراكبين المقفيين، لرجلين حينئذ من أصحابه».

أخرجه مسلم ١٢٤/٨ (٧١٤٣) قال: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، قال:

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٩/١١٦

حدثنا أبو محمد، النضر بن محمد بن موسى اليمامي، قال: حدثنا عكرمة، قال: حدثنا إياس، فذكره (١).

-:----

(۱) المسند الجامع (۲۲۹۶)، وتحفة الأشراف (۲۲۰۶). والحديث؛ أخرجه الطبراني (۲۲٤۸)، والبيهقي ۱۹۸/۸... (۱)

<sup>(</sup>١) المسند المصنف المعلل ٩٠٢/٩